

و/محرِّم ليكرين

| فهرست المواضيع                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| تمهيد                                                                     | 17  |
| ١- ما التاريخانية وكيف ظهرت                                               | 79  |
| ٢- تحرير محل التراع بين العالميين والتاريخانيين                           | ٤١  |
| القسم الأول عالمية القرآن رسالة                                           | ٥.  |
| المبحث الأول شبهات التاريخانيين والإجابة عنها                             | ٥.  |
| أ- مستندات التاريخانيين في رد عالمية القرآن                               | 01  |
| ب- تفنيد مزاعم التاريخانيين                                               | 70  |
| ١ - عربية القرآن،                                                         | 70  |
| ٢ - تقيد القرآن بنسق البيئة العربية التي نزل القرآن فيها                  | ٧.  |
| أ- تربية الجماعة الأولى                                                   | ۸۷  |
| ب- تعلق البعض بالتاريخ لا يقتضي تعلق الجميع                               | 97  |
| ج- الانطلاق من الواقعيات أنفــع في إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 9 8 |
| وتمذيبها                                                                  |     |
| ٣– ذكره للأنبياء المعروفين فيما بين النيل والفرات                         | 1   |
| ٤- عدم إمكانية استيعاب النصــوص المحــدودة لحركــة                        | 1.4 |
| البشرية كلها                                                              |     |
| المبحث الثاني أدلة عالمية القرآن                                          | 117 |

| عالمية القرآن من الناحية المنطقية والاستدلالية            | 117 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| ١ – الأدلة العقلية                                        | 114 |
| ٢ - الأدلة النقلية                                        | ١٢٨ |
| أ- الكتاب                                                 | 179 |
| ب- السنة                                                  | 171 |
| ج- الإجماع                                                | ١٦٨ |
| القسم الثايي عالمية القرآن حضارة                          | 171 |
| المبحث الأول عالمية القرآن من الناحية المضمونية           | 177 |
| المبحث الثاني فطرية أحكام القرآن وأخلاقياته               | 177 |
| المبحث الثالث أساليب القرآن                               | ١٨٣ |
| ١ – عموم الألفاظ والصيغ التي استعملها القرآن في بــــاب   | 191 |
| الحجاج وعظمة المشاهد فيها                                 |     |
| ٢- استغراق صيغ الصفات الإلهية وعموم الأفعال الربانية      | 198 |
| ٣- عظمة المدلولات في الأقسام والأمثال القرآنية            | 197 |
| ٤- إحاطة الإطار القرآني الـــذي رسمـــه عـــبر رســـالاته | 199 |
| واستدلالاته بالكون كله وسعته للدنيا والآخرة               |     |
| ٥- اختيار عموم الألفاظ والصيغ وإطلاقهما في الأحكـــام     | 7.0 |

| والأخلاقيات                                                |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| المبحث الرابع اهتمامات القرآن الحضارية                     | ۲1.   |
| ١- اهتمام القرآن بالتفكير والعلم والمعرفة                  | 715   |
| ٢- اهتمامه بصلاح الفرد                                     | 719   |
| ٣- الاهتمام بصلاح الأسرة                                   | 737   |
| ٤- الاهتمام بإصلاح المحتمع                                 | 740   |
| ٥- الاهتمام بحماية الحقوق ورعاية الكرامات                  | 7 2 7 |
| ٦- الاهتمام بعمارة الأرض                                   | 701   |
| ٧- الاهتمام بنشر المعاني الإنسانية النبيلة وبث الفضــــائل | 177   |
| السامية                                                    |       |
| ٨- الاهتمام بالأمن والأمان العام والسلام التام             | 277   |
| خاتمة                                                      | 7 7 7 |
| المراجع العربية                                            | 111   |
| المراجع الأجنبية                                           | 474   |

## المؤلف في سطور

إنه محمد خليل بن سيد حسين ولد في قرية من قرى ماردين العلوم جنوب شرق آناضول تركيا حوالي عام ١٩٥٧ أخذ جزأ من العلوم الشرعية والعربية على والده الذي كان يدرِّس في المندارس الإسلامية الأهلية المبثوثة في مناطق الأكراد شرق وجنوب شرق آناضول تركيا وقرأ طرفا من هذه العلوم على ملا إبراهيم طوبراق أحد علماء الأكراد بديار بكر وأخذ الإجازة العلمية منه عام ١٩٧٤.

وحصل على معظم الشهادات الرسمية بصورة انتساب وتخرج من كلية الإلهيات بجامعة أرضروم عام ١٩٨٦ وحصل على الدكتوراه في التفسير في جامعة سلحوق بمدينة قونية عام ١٩٩٦ وعين أستاذا مساعدا في جامعة يوزنجي ييل بمدينة وان بشرق آناضول تركيا عام ١٩٩٣ وحصل على درجة الأستاذ المشارك عام ١٩٩٥ ومذ عام ١٩٩٩ وحصل على درجة الأستاذ المشارك عام ١٩٩٥ ومد عام ١٩٩٩ وحصل على درجة الأستاذ المشارك عمام ١٩٩٥ وعلوم القرآن وعلوم بكلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

له إلى جانب العديد من المقالات والبحــوث الـــي نشــرت في المحلات والصحف المحتلفة من المؤلفات ما يلي:

١- أضواء على سورة الملك ويليه بعيض جوانب الضعف
 الإنساني في أربع من سورة العنكبوت طبع في إستانبول ١٩٩٢.

٢- ثراء المعنى في القرآن الكريم طبيع في دار السلام . مصر
 ١٩٩٨.

٣- دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري طبع على المؤسسة الرسالة ببيروت ٢٠٠١/١٤٢١

٤- رحمة الإسلام في القرآن قيد الطبع.

٥- عالمية القرآن رسالة وحضارة،

وله كتابان نشرا باللغة التركية:

١- دراسات علوم القرآن، في القرن العشرين،

٢- معادلة التعايش الاجتماعي بين الثقافات المختلفة

### قصة الكتاب

إن فكرة هذا الكتاب الذي بين يديكم كانت في أول الأمر جزأ عن كتابنا دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري الذي طبعام ١٤٢١ من طرف مؤسسة الرسالة ببيروت حول استنباط نظرة القرآن الحضارية من خلال دلالة أسماء سوره. فكان موضوع عالمية القرآن المبحث الثاني منه باسم عالمية القرآن عقلا ونقلا لفظا ومعنى (رسالة وحضارة) من ص.١١٧ إلى ص. ١٥٩ ثم وسعنا فيه شيئا من التوسعة وبعثناه كمقال إلى مجلة البيان الصادرة بلندن كي ينشر قبل طبع الكتاب المذكور. فقررت نشره لكن مختصرا —بإذن منا في العدد ١٥٥ السنة الخامسة عشر رجب ١٤٢١ أكتوبر ٢٠٠٠.

ثم كلما عالجنا الموضوع وجدناه محتاجا إلى البيان والتفصيل والتشعيب والتفريع أكثر فوسعنا فيه إلى أن وصل إلى هذا الشكل النهائي -علما منا أن هذا الكتيب أول بحث مستقل حرر في موضوع عالمية القرآن- بتوفيق الله الذي بنعمته تتم الصالحات فله الحمد على ما من وأنعم وله الشكر على ما أحسن وأكرم.

المؤلسف

# بـــــم الله الـرّحمن الـرّحيم

# بســــم الله الـرحمـن الرّحيـم

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليــــه وسلموا تسليما.

اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والشكر حتى ترضاه؛ لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛

مولاي لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا زكيا مباركـا فيـه مـلء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه كمــــا صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـــك حميـــد مجيد.

#### وبعــد :

فإن العصر الذي نحن فيه عصر التحــولات الجذريـة والتبـدلات الأصولية والتغيرات الأساسية لا في القيم والسلوكيات والأخلاقيات فقط بل وفي أكثر من ذلك في الكيان الثقافي والبنيان المعرفي والاتجاهلت التصورية والمبادئ الفكرية والنظرات العلمية والمقاربات الفلسفية والممارسات السلوكية والسلوكيات الأخلاقية إلى جانب ما تعيشه إنسانية هذا العصر من ناحية من التزلزل البنيــوي في عامـة العقـائد والدينيات مع الابتعاد عن الروح وخالقه والتروع إلى المادة وزخرفتـــها ومن ناحية أخرى ما تتمتع به من الترف والبــــذخ بمـــا تمتلكـــه مـــن الإمكانيات الكثيرة العظيمة والوسائل الضخمة الفحمة فسيبب ذلك للإنسان المعاصر أنه تجاه الحق بأنفه شمخ وفي وجهه غطـــرس وصــرخ فغمط النعمة واستحق النقمة وكابر عن الحق فذهب في الضلالة كــــل مذهب وامتطى من الباطل كل مركب فجاء بأشد الإعصار في باب الإنكار وجعل الجحود له شعارا والكفر له دثارا مما لم تعهده الأوائـــل وتشمئز منه الأواخر.

وأتى معه إلى جنب تلك التحولات العظيمة في القيم والمبادئ والتطورات الهائلة في ساحات العلم والمعرفة والتكنولوجيا وغيرها بمشاكل فكرية وأزمات توجيهية واضطرابات عقدية كثيرة. ومن جسراء

ذلك كان من أهم ما أصيب في هذا العصر بالقسط الأوفر من المشاكل والبحرانات الناشئة من الانتقادات والاعتراضات الدين بعجره وبجره (أي حقه وباطله): فأما تلك الأديان الباطلة التي لا تمست إلى الحقيقة بصلة فاستخفت أمام أعاصير شبهات المعاصرين وإشكاليات الاجتماعيات الجديدة استخفاف الريش أمام الرياح العاصفة وذابت أمام لظاها ذوبان الجليد في يوم شديد الحر فلم تقاومها في نقير ولا قطمير. فأما دوامها على الساحة فلم يكن إلا لمجرد كولها تشكل عنصرا ثقافيا أو ثقافة فلكلورية للقوم الذين ينتسبون إليها أو مهواة شيطانية يستهوي الشيطان بها الأنفس، مع أن البعض منها حذف بين المحذوفات الاجتماعية وألقي في مزابل التاريخ فصار عظاما نخرة بين عفونتها ورطوبتها وبين أرجاسها وأنجاسها، لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأما الدين الحق وهو الدين الإسلامي الحنيف الذي هو آخر الأديان الحقة وآخر رسالات الله إلى الإنسانية فاستطاع بما يحتوي عليه من تلك البراهين الناصعة والأدلة القاطعة وبما يمتاز به من القابلية الظاهرة والطاقة الساحرة وبما يتفرد به من القدرة المؤثرة والقوة المسخرة أن يقاوم مقاومة عظيمة ذلك الباطل الوافد إليه من الخارج الذي استقدمه بعض الأغرار الغفلاء أو الملحدون الحمقاء من أبناء بلاده فرد عنه بحزم وحكمة كل شبهة وهمة وأزاح كل سوء وفتنة وغلبت العقول منطقيتُه السليمة عن

كل باطل وخرافة وجلبت القلوب سلامته العقلية عن كل أسطورة ومبادئه وأكذوبة لأنه أسس من أول يوم جميع عناصره الاعتقادية ومبادئه الأحلاقية وقواعده الفقهية على أساس متين من المنطق الصريح الكامل والعقل السليم الناضج إلى جانب ما يتسم به من التوازن الكامل بين متطلبات الروح والجسم والتوائم التام بين مقتضيات المادة والمعنى فانبهرت العقول من كماله في المنطقية الرشيدة ودهشت الأبصار من خماله في المنطقية الرشيدة ودهشت الأبصار من خماله في المنطقية الرشيدة ودهشت الأبصار من

دعني ووصفي آيات له ظهرت \* ظهور نار القرى ليلا على علم فلم يسع عقلاء عصر العلم والمعرفة وفضلائه من أرباب العقول المستقيمة والفطر السليمة إلا أن ألقوا إليه مقاليد التسليم والإذعان وخروا لعظمته العقلية ساجدين ولكماله المنطقي موقنين.

لها معان كموج البحر في مدد \* وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها \* ولا تسام على الإكثار بالسئم ومن جراء جميع ذلك صار مثل أعدائه الذين يتربصون به الدوائرويجاولون بكل ما أوتوا من قوة وجهد وبكل ما يمتلكونه من مكر ودهاء أن يختلسوا أو يطمسوا جل مكوناته المثلى ومقوماته العظمى في دامسس الظلام والمسلمون نيام كمثل سارق فاجئه وضح النهار، فلم يدروا ملذا يفعلون تجاه تلك المنطقية والحكمة السائدتين على الإسلام فغلبت عليهم

يفعلون تجاه تلك المنطقية والحكمة السائدتين على الإسلام فغلبت عليهم شقوهم وكانوا قوما ضالين، واشتدت بذلك صولتهم عليه مـن كـل صوب وأوب وخصيصا الحداثيين الوضعيين منهم وأذناهم العملاء ممسن يريدون أن يستأصلوا شأفة الدين بأجمعه عن كل المحتمعات الإسلامية، وعظم هجوم هؤلاء الخصوم على الإسلام وازداد إحنهم وعدائهم على أهله؛ وانتفشوا أمام الحق وانتفحوا؛ وإخفاء لصـوت الحـق صـاحبوا وشاغبوا؛ وقالوا: « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » فأتوا كل يوم بباطل جديد وصالوا كل حين ببأس شديد وكلما خلـــوا الحق وأهليه تطورا وتوسعا واشتدت مع مرور الأعوام استراتيجياهم ضد الإسلام وذويه دقة واستيعابا وتوسعت مكائدهم بأمسة الحق إتقانا وإحكاما لأنهم رأوا في الإسلام وكتابه مقاومة عنيفة تحــاه أباطيلهم وصلابة عجيبة ضد أكاذيبهم ما كانوا يحسبون لها حسابها فهاجموا الإسلام مهاجمة شرسة وحاولوا النيل من عقائده وزلزلة كيانه في القلوب والصدور باختلاق الأكاذيب الشنيعة عليه مما هو منه براء. ولما رأوا ألهم لو كانوا صرحاء نصحاء مع الحق المبين وأهله ما نـــالوا مــن آمالهم ومآربهم شيئا فبدؤوا ينافقون ويخادعون وأخذوا يواربون ويخاتلون فتستروا بحرية البحث المنصف والعلمية والموضوعية والحيدية اللاتي همم في موقفهم تجاه الإسلام أبعد خلق الله منها فناكروا الحق وكابروا وبكل

حيلة وريبة جاهروا. ولكن مع كل ذلك نقول لا ضير علينا إن شــــاء الله فالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـــــه ولو كره المشركون:

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا \* من العناية ركنا غير منهدم فعلى نبي الإسلام وكتابه وشرعته وتاريخه كم من شباك نصبوها وكم من أفخاخ وضعوها وكم من حيلة دبروها وكم من مكيدة بيتوها وكم من فرية افتروها وكم من سموم ناقعة دسوها وكم من أكاذيب اختلقوها ولكن في كل ذلك لم يجنوا من حصادهم إلا خنوعا وحسرانا ولم يفوزوا إلا خضوعا وهوانا ولم يربحوا من صفقتهم إلا ضياعا وحرمانا قاتلهم الله أبي يؤفكون فلو آتت جهودهم المشؤومة ثمارها لما بقي اليوم على الكوكب الأرضي من الإسلام إلا اسمه ولطمس في متاحف التاريخ تحت الغبار رسمه! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون!

ومن جملة تلك الأباطيل التي في ظلام البيوت المغلقة حاكوها وخلف الأبواب المسدودة خاطوها وصار ينعق بها أجراؤهم وينهق بها عملاؤهم ما اختلقه المستشرقون أولا عن غدر وكيد ثم تابعهم عليه عن علم أو غير علم بعض من المتتلمذين عليهم من أصحاب الرؤوس

<sup>(</sup>۱) انظر يوسف القرضاوي، الموجعية العليا للقرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، الطبعــــة الأولى، بيروت ١٩٣/١٤١٤، ص ١٩٣٠.

المأجورة والأدمغة المغسولة في مختلف البلاد الإسلامية ضد كتاب الإسلام في الآونة الأخيرة وهو زعمهم أنه كتاب تاريخان بأحكامه وخطابه حيث خاطب بأحكامه أو بجملة خطاباته عصرا محددا فقط ثم درس عليه الزمن ولم يبق له في هذه الدنيا المتمدنة مفعول إجرائي لا من الناحية الخطابية، انتهى دور خطابه وتشريعه جميعا.

فكان لزاما على علماء المسلمين ومنوريهم وكتابهم ومثقفيهم أن يتصدوا لرد هذا الاختلاق الذريع والافتراء الشنيع الــــذي رده القــرآن بمتعدد آياته وغزير مضامينه وجزيل مفاهيمه وبديسع مبادئه وحميل تعاليمه، وحكيم رسالاته ويتحتم عليهم أن يردوه ردا علميا أكاديميا رصينا يقتنع به أرباب الخبرة والحكمة وينتفع به أصحــــاب الرويـــة و البصيرة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى فيما يلي. أردنا أن نتنـــاول الموضوع حسب جهدنا دفعا لطرف من المسؤولية تجاه كتاب الله فــــان هذا المدخل خطير يترلق فيه كثير من الناس وينبهر بتزاويقــه الخارجيـة ويفتتن بتزيينات واجهته الظاهرة فئة غير قليلة منهم إضافة إلى أنه يغتر به إلى جانب هؤلاء بعض غير قليل من المثقفين والمنورين أيضا. فالضرورة الإيمانية تلح بسد هذه الثغرة التي طالما انتظر الأعداء سنوح الفرصة كسى يقتحموها، فولينا وجهنا شطر الموضوع نطل عليه أولا من بعيد ضمن كلمة في رسالة أو ما في مجلة من مقالة، لكن رأينا أن الأمر جلل ويقتضي شد ساعد وجد جاهد ويتطلب كشفا عن ساق ورفعاعن باق، فدخلنا ببضاعتنا المزجاة في الموضوع في حناياه وزواياه واستقصينا قدر جهدنا خباياه وخفاياه و لم نأل جهدا. علما منا أن الأمر يقتضي جهدا جهيدا ورصدا عتيدا، لكن استأنسنا عبر مساعينا بالحكمة الشلئعة بين العامة: "مالا يدرك كله لا يترك كله" آملين أن يكون هذا العمل الافتتاحي في الموضوع حافزا لغيرنا كي يتدارك ما في الموضوع من نقص وخلل فإنه لا يخلو أي جهد بشري حمهما أتقن وأحكم من قصور أو فطور والكمال لله وحده:

من ذا الذي ما ساء قط \* ومن له الحسني فقط ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها \* كفى المرء نبلا أن تعد معائبه وليس ذاك إلا جهد المقل.ولا أنسى الشكر الجزيل لزميلنا فضيلة الدكتور سعيد الفلاح عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام بالرياض حيث قام مشكورا ومأجورا بمراجعة قسم كبير من الكتاب وفي البدء والختام أسأل الله القبول وأن يجعله في موازين أعمالي والله ولي كل توفيق وإنعام

محمد خلیل جیجك

#### تهيد:

إن قضية عالمية القرآن من أهم العوامل الدينامكية المحركة للجامعــة الإسلامية إلى أن تحمل دعوة القرآن ورسالته للآخرين قديما وحديثا ومن أهم القضايا الحيوية في عقائد المسلمين التي ينبني عليه كثير من تصوراتهم الدينية واتجاهاتهم الدنيوية التنظيمية والسياسية والحقوقية في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم والتي هي منطلقهم الوحيد في انفتاحهم إلى العللم ساعين ومجدين لتوصيل رسالته إلى الآخرين حتى يفوزوا في ظل قيمــها وتعاليمها بأسعد أنماط الحياة ويسعدوا في جوها بأفضل أنواع الكمالات الإنسانية كما أن عالمية القرآن من أعظم الأمور التي تبين عن أبعاد رؤية المسلمين المعرفية ونظرهم إلى الكون والإنسان والحياة فهي ليست قضية يمكن للمسلمين أن يتساهلوا فيها ويتغاضوا عنها وألا يهتموا بما كثــــيرا ويمروا عليها مرا عابرا فإن وجهة نظر الإسلام إلى الحياة مرتبطة بهـــا ولا ريب. وهذا ما جعل سلف الأمة الصالح يـــهرعون في إيصـال تلـك الرسالات القرآنية الخالدة إلى العالم جميعا بدون تخاذل وتجاهل.

إن هذه النظرة العالمية للقرآن أو عالمية نظرة القرآن تشد من حانب جميع امتدادات الجامعة الإسلامية بعضها ببعض وتجعل منها بكيالها المتشعب المتفرع في عالم الكوكب الأرضي وجغرافيته بنيانا مرصوصا

يشد بعضه بعضا وتجعل منها وحدة سياسية قوية متماسكة تخضع القوى الأخرى لها كما تشد تلك الجامعة بالحياة بجميع أبعادها واتجاهاتما فتلون الحياة حسب ألواها التعبدية، وتصوغها حسب صياغتها التوحيدية؛ تحتوي تلك الصياغة التوحيدية على جميع الأمور الجوهرية التي تتطلبها الحياة الإنسانية الكريمة الفاضلة؛ فنسقت تلك الصياغة التوحيدية مناهج الحياة الإنسانية صياغة جديدة طريفة احتوت على ميزات وسمات تتسم بالسمو والكرامة والعز والشهامة، أهم تلك الميزات الوسطية التي تـــزن الأمور بميزالها الفاضل الذي لا غلو فيه ولا شطط ولا اعتداء فيه ولا سقط ولا إفراط فيه ولا تفريط ولا إسراف فيه ولا تقتير؛ كما تشد شدا بليغا الحياة بمختلف مراحلها بالتوجيه القرآني المطلق لأن صلة القرآن بالكون والحياة والإنسان هي صلة المطلق الغير المحصور اللامتناهي بالمقيد المحصور المتناهي وهذه الميزة هي التي تجعل القرآن يتجاوز حدود الزمان والمكان والمستويات البشرية المحدودة. ثم إن عالميته من مقتضيات حاتميت ه ومن أهم أسرارها فلو لم يكن عالميا لم يكن خاتما وإذا لم يكن خاتما يلزم بطبيعة الحال أن تردف بنبوة أو نبوات أخرى لكن اللازم باطل فلللزوم مثله.

ولما لعالمية القرآن من الأهمية القصوى في منظوره هو أيضا تراه يبين ذلك بتكرار بالغ فيه إيقاع قوي وتأكيد شديد عبر نصوصه المبينـــة لا

ترى ذلك لغيره من الأوصاف القرآنية من الهداية، والشفاء، والبيان، والنور، والرحمة، فلم يذكر أحد من هذه الأوصاف القرآنية بذلك التأكيد الشديد والإيقاع البالغ كما ذكر وصف عالميته بهما؛ فلكون القضية من البداهة بمكان مكين نرى أن من فضول القول أن نقول إن تلك العالمية إنما هي باعتبار جميع رسالاته التي تمدي البشرية للتي هي أقوم لا في الجانب العقدي فقط بل في جميع ما أتى به القرآن من المبلدئ والقيم والأحكام والأخلاقيات وسائر الأصول والضوابط المتعلقة بتنظيم الحياة؛ وفي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إلى واحد وليذكر أولوا الألباب.

فلما لعالمية القرآن من هذه الأهمية الحيوية في مجالات العقيدة والتشريع والتنظيم والأخلاق والقيم الأخرى بحيث لا يمكن للمسلمين أن يتنازلوا عنها أبدا مهما كان الأمر (لأن الله سبحانه لم يعطهم حق التنازل عنها أبدا لما بين من عالميته بإحكام وإصرار بالغين في كثير مسن النصوص الصريحة الفصيحة) يتحتم على علماء المسلمين المعاصرين أن يبينوها ويذكروا وجهة الصواب فيها وينافحوا عنها بالحجج النقلية والأدلة الناصعة والشواهد المقنعة لأنه قد خرج في هذا العصر أولا بين المستشرقين ثم ثانيا في الأوساط المسلمة في مختلف بلاد العالم الإسلامي من ينكرون عالمية القرآن بزعم تاريخانيت كما

أسلفنا– مع أننا نحن معاشر المسلمين – سلفا وخلفا منذ أن أنـــزل الله جازما بلا ريب ولا شك اعتقادا هو جزء أساس من عقيدتنا الأصيلة ولا تصح عقيدتنا بدونه – انطلاقا من نصوص كثيرة وأدلة ناصعة وحجــج قاهرة وبراهين باهرة- أن القرآن كتاب الله الذي خاطب بـــه البشـــرية جمعاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد، وأنزله بحيث يكون صالحا لأن يقود البشرية ويسوسها سياسة فاضلة رشيدة إلى يوم القيامة بلا تقيد بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو جنس دون جنس أو طبقة دون طبقة وقد أشرنا إلى ذلك ضمنا كمــــــأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ليست موجهة إلى شـــعب دون شعب، ولا إلى بيئة دون أخرى، ولا للون دون لون، ولا لجنـــس دون جنس، ولا لزمان دون زمان، إنما هي موجهة للنـــاس جميعـــا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ' ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ ، ﴿ هَنْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢/١٨٥.

﴾ بل إن الأمر يجيء إلى الرسول ليبلغ العمـــوم: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَدُى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ فبذلك تتضح عموميتـها فإنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ فبذلك تتضح عموميتـها وعالميتها وتتحلى إنسانيتها هي الأخرى في بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. "

خاطب القرآن الناس جميعا بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم وكلفهم من العقائد المقدسة بما يليق بعظمة الخالق العظيم وأمرهم من العبادات المعظمة بما يناسب حلال الفاطر الحكيم وما يجدر بقدسه وكبريائه وأتى هم من نظم الحياة بما يرفع مستوى إنسانيتهم ويميزهم من غيرهم مسن المعاني النبيلة والأحكام الرفيعة والأخلاق الفاضلة والتعاليم العالية والمبادئ السامية التي يسمو بما بنو البشر إذا طبقوها وعملوا بحارث روحا ونفسا ومادة ومعنى وفردا ومجتمعا. فالقرآن كما قال الحارث المحاسبي رحمه الله (ت ٢٤٣): "أنزله الله على عباده ليعرفهم به نفسه، ويذكرهم به أياديه، وينبههم من رقدات الغافلين، ويحيي قلوبهم، وينور

<sup>(</sup>٤) آل عمران، ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٥) يونس، ١٠/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) عبد الحكيم سرور، إنسانية الإسلام، مجلة الجديد- مصر، العدد ٢٦،فبراير ١٩٧٣،ص ٥٠.

به أبصارهم، ويشفي به الصدور، ويزيل جهلها، و ينفي شكوكها، ويغسل به دنسها وزيفها، ويوضح به سبيل الهدى، ويكشف به العمي والشبهات، ويزيل نوازع الشيطان ووساوس الصدور، ويغني به من فهمه، ويقربه من عقله، وينعم به من كرر تلاوته، ويرضى به عمين اتبعه... هو حبل الله المتين الذي لا انقطاع له من تمسك به نحا، ومن لها عنه عطب، ومن ابتغى في غيره ضل، ومن فهمه نطق بالحكم، وجرى لسانه بحسن الموعظة، وكان من العلماء بالله حل وعز."

وهو كما قلنا في كتابنا « ثراء المعنى في القرآن الكريم »: "إن هذا الفرقان الحكيم كتاب أنزله الله لسعادة البشر وهدايتهم إلى خيري الدنيط والآخرة، وهو رسالة جامعة للعالم أجمع، وتنعكس من رسالته أنوار الخير والهدى والفضيلة على جميع قطاعات البشر، ويحوي هذا الكتاب الجيد جميع ما للإنسان فيه خير وصلاح وبر وسلام على الصعيد الفردي أو الجماعي. وقد جمع بين أحضانه كل ما يتحتم لسعادة الفرد والمجتمع في جميع أطوار الحياة المتشابكة المتداخلة المتفاعلة".^

<sup>(</sup>٧) الحارث بن.أسد المحاسبي، فهم القرآن، تحقيق حسين القوتلي، دار الكندي، الطبعة الثالثة، ٥٠ الحارث بن.أسد المحاسبي، فهم القرآن، تحقيق حسين القوتلي، دار الكندي، الطبعة الثالثة.

<sup>(</sup>A) محمد خليل حيجك، ثراء المعنى في القرآن الكريم، دار السلام، الطبعـــة الأولى، القــاهرة (A) محمد خليل جيجك، ثراء المعنى في القرآن الكريم، دار السلام، الطبعـــة الأولى، القــاهرة

ويتطور المحتمع المتكيف بالكيفية القرآنية علما ومعرفـــة وتفكــيرا وفلسفة بفهمه إياه والعمل بما تحتوي عليه تلك المبادئ القرآنيـــة مــن الديناميكية العظيمة والطاقات المحركة يتطور ويتقدم إلى آفاق شاسمعة ويتحول في مجالات واسعة في كل مما ذكرنا. فهو وحده القادر على تقديم بديل حضاري متضمن لأفضل الأسس لأكرم حضارة عالمية ربانية إنسانية تنقذ البشرية البائسة مما منيت به من الحضارة الغربية السي لم تستطع أن تسعد الإنسان لا فردا ولا جماعة في سوى حوانب طفيفـــة مادية تلوكها أحناك المادة وتقيئها معدة الروح والمعنى واللهم إلا أفــرادا قليلين جدا استهوت عليهم شهواتهم فاستلبت منهم مداركهم فصاروا مثل الأنعام والبهائم لا يتفكرون في شيء ســوى جيوهــم وبطوهــم وفروجهم ولا يسعدون إلا بما له صلة بهذا الثالوث الملوث فهذه الحضارة بدورها هذا لا تكفى وحدها في إسعاد البشر وليس ذلك بمستطاعها أبدا.

إن القرآن يتضمن بين دفتيه الرسالة الخاتمة بغالب كمياتها وأبعادها التي جاءت تعرض الإسلام في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها، ولتكون شريعته هي الموجهة لمسار الكون و للناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي، ولتقيم منهج الله وفق تعاليم القرآن ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ

أُقُومُ ﴾ . وستظل هذه الرسالة ترفد الكون كله بهذه الهداية لتدور حياة البشرية حول محورها استمدادا للتصور الاعتقادي والنظام الاجتماعي وآداب السلوك الفردي والجماعي حتى يرث الله الأرض ومن عليها لأنها الحق الباقى. ' ا

انطلاقا مما سلف يبدو أن عالمية القرآن من أوسع القضايا القرآنيـــة مساحة وتغطية ولكن لا يسعنا مع بضاعتنا المزجاة إلا إشارات خفيفـــة لطيفة إلى هذا الموضوع الهام لعل الله يقيد له في مســتقبل الأيــام مــن رجالات العلم النبغاء من يعطيه حقه.

ولكون القضية من البدهيات عند المسلمين بحيث لم يناقش فيها أحد عبر التاريخ الإسلامي كله (وكيف يجوز لهم المناقشة فيما نص القرآن فيه بتكرار كثير على الموضوع نصا ظاهرا محكما لا لبس ولا غموض فيه من أي جانب؟) نرى أن علماء الإسلام ما كتبوا في الموضوع ككتاب مستقل شيئا يعتد به سوى بعض تلك المعلومات التفسيرية التي كتبوها

<sup>(</sup>٩) الإسراء، ١٧/٩.

<sup>(</sup>١٠) أحمد محمد على الإمام، هيمنة القرآن وعالميته وخلوده، مجلة فهج الإسلام –سوريا، العدد ٧٦–٢٨، ذو الحجة ١٤١٧، نيسان ١٩٩٧، ص ٥٤. ونشر مقال لي كان البذرة الأولى للمذا الكتاب باسم عالمية القرآن في بحلة البيان العدد ١٥٥ السنة الخامسة عشر رجب لفذا الكتاب باسم عالمية القرآن في بحلة البيان العدد ١٥٥ السنة الخامسة عشر رجب لفذا الكتاب باسم عالمية القرآن في ١٨–٢٥.

بمناسبة تفسير تلك الآيات التي تدل على عالمية القرآن. وتلك المعلومات التفسيرية كثيرة جدا. فما ترى أحدا من المفسرين إذا جاء تفسير تلك الآيات الدالة على عالمية القرآن إلا وأدلى فيها بدلوه قليلل أو كشيرا فمنهم من يسهب و يطنب ومنهم من يختصر و يقتصر. ومن غير ذلك ترى بعضا من الكتاب الأقدمين والمعاصرين يتطرق أيضا إلى الموضوع بين فينة وأخرى في ثنايا كتابه أو بحثه بمناسبة ذكر الرسالة الأحمدية أو الشريعة الإسلامية.

وأما ذلك البحث العلمي الأكاديمي المستقل في موضوع عالمية القرآن المشتمل على جميع أبعاد الموضوع وفلسفته وتحاليله اللفظية وملابساته المعنوية وتفاصيله الفلسفية ومنجزاته التاريخية والمتضمن لمساعلى الموضوع من اعتراضات و انتقادات وما له من براهين و حجمه فموضوع بكر ما دخلت فيه الأقلام بعد إلا قليلا. والداخلون فيه إنما يمرون على القضية مر عابر سبيل.

لم نطلع أثناء بحثنا في المكتبات وغيرها على ما يروي غليلنا ويشفي عليلنا من المؤلفات. ولم نجد في الموضوع سوى بعض المقالات القصيرة لبعض العلماء فقط: مقالة لمناع خليل القطان باسم «سميو الإسلام وعالميته» نشرت بالرياض في مجلة الدارة عدد ٣/شوال ١٣٩٨ه/سبتمبر ١٩٧٨، ومقالة لأحمد محمد على الإمام باسم «هيمنة القرآن وعالميته

وخلوده » نشرت بسوريا في مجلة لهج الإسلام عدد ٦٧-٦٨ ذي الحجة ١٤١٨/نيسان ١٩٩٧ وعدد ٦٩ ربيسع الأول/١٤١٨ عوز/١٩٩٧ ومقالة أخرى لأحمد عبد الرحيم الساير باسم «عالمية الإسلام في القرآن والسنة » نشرت بالرياض في مجلة الدفاع عدد ٩٣ شعبان ١٤١٤ وناول الموضوع مناولة عابرة طه جابر العلواني في كتيبه «حاكمية القرآن » من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. "

وقد تناول محمد أبو القاسم حاج هد موضوع عالمية الإسسلام في كتاب له تحت اسم « العالمية الإسلامية الثانية » (طبع الطبعة الثانية بين منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام ١٩٩٦/١٤١٦ وقدم له طه حابر العلواني. الكتاب يقع في مجلدين تتجاوز صفحاتهما ألف صفحة) يما يدخل فيه عالمية القرآن لأنه طالما لم يكن القرآن عالميا فكيف يكون الإسلام عالميا فهما متلاصقان ومتلازمان دائما إن المؤلف ناول الموضوع من ناحية عالمية حضارة القرآن حيث يقول: "سيلد القرآن من حديد أمة تحمل إلى العالم لهجا حضاريا كونيا بديلا"٢١

<sup>(</sup>١٢) أسامة خليل، مقال نشر باسم العالمية الإسلامية الثانية نقد وآراء، في العدد الأول من بملة التجديد التي تخرجها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام ١٤١٧/١٤١٧، ص ١٤٩.

كما قدم في مؤتمر «نحو فهم عصري للقرآن الكريم رسائل النور أنموذجا » المؤتمر العالمي الرابع حول بديع الزمان سعيد النورسي المنعقد باستانبول في ٢٠-٢٦ سبتمبر ١٩٩٨ ورقتان عن عالمية القرآن الكريم وبديع إحداهما للأستاذ وهبة الزحيلي باسم «عالمية القرآن الكريم وبديع الزمان النورسي » وثانيتهما لرشيد هايلاماز (باحث تركي) باسم «عالمية القرآن الكريم قراءة في رسائل النور » ومن سوء الحظ أن هذه الأخيرة ترجمت إلى العربية ترجمة سيئة بحيث غطت على أصالة الموضوع وما يهدف إليه من عرض مضامين جدة جديرة بأناقة أسلوب ورشاقة بيان.

وأما تناولنا للموضوع فأكثر ما نقول عنه إنه جهد المقل ودعوة لهرة العلماء إلى الكتابة في الموضوع بتدقيق جاد وبيان شامل على جميع أبعاد الموضوع، إن الأمر جد أكثر مما يظن، وأخذت الفتنة تغزونا في قعار بيوتنا وافتتن بما كثير من أبنائنا، ترى كثيرا من أصحاب المناصب الفخمة و كثيرا من أرباب العناوين المزخرفة والشارات المطرزة وكثيرا ممن موت في بلادهم وسائر البلاد يكررون مفتخرين ومتبحدين تلك المقولات المعارضة والآراء المضادة لعالمية القرآن على شتى الأصعدة تلك المقولات المعارضة والآراء المضادة لعالمية القرآن على شتى الأصعدة

<sup>(</sup>١٣) انظر من كتاب المؤتمر الذي طبعته شركة سوزلر للنشر القاهرة، ص ٣٧٠–٣٨٨، (١٤) انظر المصدر المذكور ص ٤٣٤–٤٥٧.

من غير خجل ولا وجل. ظانين ألهم بذلـــك سيكونون حداثيـين، متمدنين، متطورين فالحذر الحذر! إن كثيرا من الأعداء يتحينون الفـوص ويريدون أن يقتحموا على الإسلام من هذه الثغرة الخطرة!

نعم إن كان منطلق الذين يحومون حول قضية عالمية القرآن من أبناء البلاد العالم الإسلامي هو الإسلام فهذا المنطق -الذي أسلفناه آنفا- هـو الذي تقضى به النصوص المتوافرة المتضافرة من الكتاب والسينة كما سنلقى عليك قولا تقيلا منها؛ وإن كان منطلق هؤلاء الذين يظنون ألهـم - بزعمهم تاريخانية القرآن - كشفوا الدنيا من جديد هو منطق الفلاسفة الغربيين ومن لف لفهم من إمعتهم المتفلسفين المسلمين فنقول إن تسعا وتسعين بالمائة من هؤلاء من الأعداء الألداء لشرعة الإسلام وكتابه ونبيه ومعلوم في شريعة القضاء عند أهل الحزم والحكمة أن العدو متهم في جميع ما يدعيه على خصمه ولا يقبل جميع ما يزعمه على علاته فما يدعونه من تلك الدعاوى العريضة تجاه القرآن إنما تكون ملزمة إذا كلن النسيج المنطقى لأدلتها مما يقبله من ليس خصما منحازا لأي من الطرفين بل كان حيديا تاما موضوعيا بمعنى الكلمة ففي هذه النقطة يتوجه إليهم أن يأتوا ببينات مثبتة و حجج مقنعة لأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأني لهم ذلك سوى تفلسف عقلي لا يسمن ولا يغين من جو ع! وقبل عرض موضوع عالمية القرآن باعتبار مضمونه ومحتواه نــرى أن نقدم بكلمة مختصرة عن التاريخانية ونشأتها فهي التي ساقتنا إلى تنــــــاول هذا الموضوع.

## ١ – ما التاريخانية وكيف ظهرت

التاريخانية بمعناها المصطلح المراد حينما يطلق على القرآن أو غيره من النصوص عبارة عن الحكم على نص ما بأنه مقيد خطابه أو حكمه بفترة معينة من فترات التاريخ لا يتجاوزها حكما أو خطابا إلى غيرها من الفترات.

كما أن الكلمة ككونها مصطلحا فلسفيا لها معنى آخر له حـــدوده وأبعاده فهي بكيانها الفلسفي هذا بمعزل عن موضوعنا.

فحري بنا هنا أن نسلط الضوء بشيء من التفصيل على تاريخ هذا المصطلح الذي هو مسيحي غربي بعجره وبجره اكتمالا لجوانب الموضوع:

إن مصطلح التاريخانية قد ظهر أول ما ظهر في الغرب وتغذى بألبانه وترعرع بين أحضانه وحيكت فيه ثيابه على أبدانه، فهو باعتباره حدثا فكريا يحاول الإبانة عن أن بعض النصوص الدينية إنما خاطب بفحرواه ومغزاه قطعة محددة من التاريخ فقط.

فقد طلعت التاريخانية أول ما طلعت في الأوساط المسيحية ككونها منهجا يحاول علماء النصارى أن يفسروا ويأولوا على ضوئها نصــوص العهدين القديم والجديد حيث رأوا عن كثب أنه لا يمكن مماشاة كثير من

تلك النصوص مع معارف كثير من القرون المتأخرة، وعلى الخصـــوص المتطورة منها.

إن المعتقد/التفكير المسيحي الغربي تجاه الكتاب المقدس كان يحمل في بداية عهوده طابعا عقديا نصيا (دوغماتيئيا) لا يقبل أي تأويل وكـانت تفاسير الكتاب المقدس متوجهة إلى هدف أن تصدق وجود شـــخصية المسيح في عيسى عليه السلام. وهذا الطابع العقـــدي (الدوغمـاتيئي) يتضمن في جل كيانه موت عيسى ثم حياته مرة أخرى وإنقاذه للبشوية. وكانت رخصة التفسير والتأويل (لنصوص الكتاب المقدس) لتلك الفترة في قبضة الكنيسة فقط و كان جميع ما تطور من مناهج التأويل متوجها إلى إثبات هذا المذهب الاعتقادي فقط.فكانت الجهود المصروفة لتفسير الكتاب المقدس إنما تجرى في دائرة مسدودة وهذا يدل على مدى حوف التفكير المسيحي الغربي من التـاريخ. إن ألـبرت شـوايتزر Albert) (Schweitzer یقول فی کتابــه Schweitzer یقول فی کتابــه Jesus "إن المسيحية التي تقبل إلهيات بولس قمرب من عيسى التاريخي وإن قبول عيسى ككونه شخصية تاريخية يظهر التناقضات العظيمــة في إلاهياها، وذلك سيشكل أكبر مشاكل العالم ولكن هذا الإطار العقدي النصى (الدوغماتيئي) للمسيحية بدأ ينكسر بما ظهر في القرن السـادس عشر للميلاد من حركات التجدد.فأولا رفع سلطة الكنيسة المفروضـــة

على التفكير والتفسير فبدأ بعض الحركات الفكرية تظهر في محال الإلهيات بما لاقت فيها الفكرة الديكارتية من القبول فمن ذا صارت مضامين الكتاب المقدس يبحث عنها ويتساءل عـــن مــدى صدقها وواقعيتها على ضوء ما استجد وتطور من العقلانية وما تابعها من مختلف الاتجاهات.وأول عملية أجريت في هذا الصدد كان في القرن الســـادس عشر للميلاد من راهب فرنسى اسمه ريشارد سيمون. فشاهد القرن السادس عشر والسابع عشر للميلاد فيسترة تطهور المنهج العقلية والتاريخانية- الانتقادية.فتابع هذه المسيرة في تطوير الموازين العقلية لتفسير البروتستانية الفلاسفة الإلهيون في جامعة هالـــه (Halle) الــــي تعـــرف بمركزيتها للإلهيات البروستانية وخصيصا من بين هـــؤلاء إن مشــروع صالومو سملر التاريخاني الانتقادي الهرمنوطقي كان يضع اتجاها آخر نحـو نصوص الكتاب المقدس واعتقادياته وذلك صار بداية لفترة جديـــدة في إلاهيات البروتستانية ولأول مرة كان سملر ينظر إلى الكتاب المقدس بقراءة المتون (متون الكتاب المقدس) قراءة انتقادية فـــإن الهـــدف مـــن الهرمنوطيقا" هو المحاولة للوصول إلى فهم المتن كما فهمه أول من ألفه

<sup>(</sup>١٥) الهرمنوطيقا: نزعة غربية نشأت في الغرب عبارة عن أصول جديدة ظـــهرت في الغــرب كمحاولة لقراءة الآثار الفنية والنصوص الأدبية وخصيصا منها الدينية قراءة جديدة فــهي=

(أو فهما مغايرا وأكثر صوابا) فإذا يلزم أن ينتقل من فهم النصوص المقدسة الفهم اللازميني (syncronic) أي الغير المختص بزمن ما (بان يستمر مع استمرار الزمن) إلى الفهم الزميني (diachronic) المختص بزمن معين فقط الرمن الترول مثلا) ... إلح

فبذلك وضع اللبنات الأولى للتاريخانية التي هي من محاصيل الفكرة العقلانية الديكارتية التي وضعت في اتجاه معاكس للعقيدة المسيحية 17 هذه الاتجاهات من الهرمنوطيقا والتاريخانية والانتقادية إنما تمخضت وتكونت بين مشاكل المسيحية وتم تحديد وتشكيل كياها حسب التقليد المسيحية بالإضافة إلى أن جميع ما تحمله من ردود فعل إنما هي متجهة نحسو المسيحية بالإضافة إلى أن جميع ما تحمله من ردود فعل إنما هي متجهة نحسو

<sup>= .</sup> عمر له أصول التفسير للكتاب المقدس لكن الفارق هو أن في الهرمونطيقا أصولا يحاول القارئ من خلالها تفهم النص تفهما موافقا للظروف الراهنة وربما أكثر صوابا من فهم واضعه الأول فهي إذا طبقت على تفسير القرآن يكون المفسر أكثر صوابا في فهمه من مترله الأعلى حل حلاله ؟! كما يتأتى للمفسر كما أن يفسر القرآن تفسيرا مغايرا لمراد الله سبحانه . Ali Bulaç Kuranı Okuma Biçimi olarak Hermonotik İslami Araştırmalar c. 9 sayı .

فيا ترى هل يمكن تطبيق هذا المنهج الذي فيه خلط كبير وزيف كثير وانحراف ظاهر وتزوير واضح على تفسير القرآن سواء من ناحية الإصابة في التفسير وسواء من ناحية العقيدة وحتى قل من ناحية اللغة أيضا.

Mehmed Paçacı Kur'an ve Ben ne Kadar Tarihseliz İslami Araştırmalar c. ٩.(١٦)
sayı ١.٢.٣.٤ sh. ١١٩-١٢٠.

<sup>(</sup>١٧) نفس المصدر السابق ص ١٢٠.

ضغوط سيطرة العقيدة المسيحية فعلماء الإلهيات المسيحية والهرمنوطيقيون طبقوا هذه المقاربات التاريخانية والانتقادية في كتابهم (الاحيل) كما أنهم بذلك طوروا الهرمنوطيقا الدينية وسائر الاتجاهات الانتقادية للكتاب المقدس.

وهذا استبان لنا أن الترعة التاريخانية ولدت أول ما ولدت في البلاد المسيحية وتطورت بين أحضان الكنيسة و حدرالها ونميت وترعرعت كرد فعل عملي من أبنائهما لضغوطهما الفاقرة وربما كان الحق للقوم بعض الشيء حيث إن أبناء الغرب كانوا يعانون من الضغوط الكنسية والتقاليد المسيحية آلاما مريرة فبطبيعة الحال كانوا ملجئين إلى اتجاه يخفف عنهم بعض تلك الآلام المريرة فاتخذوا بعض تلك الاتجاهات الجديدة التي كانت ترى كفرا بواحا للعقيدة و ححودا صريحا للمسيحية وحربا سافرا على الدين ومعالمه فو جدوا متنفسا مما كانوا يعانونه من الضغوط الكنسية الفظيعة بما تخلصوا من سيطرقما ، وصارت لهم من أمرهم فرجا ومخرجا.

ولعدم ثقة التعاليم المسيحية بنفسها ولخوف السلطة الكنسية من ضياع سلطانها وقع عبر التاريخ تلك الأحداث المأساوية الفظيعة في محاكم التفتيش وحورب العلم والتحدد والتطور في الفكرر محاربة لم

<sup>(</sup>١٨) نفس المصدر.

يشهد التاريخ مثيلها ولذلك أيضا كبل العقل بأثقل الكبول ومنع مسن التجول الحر في ملكوت السموات والأرض ولكن إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه فلم ينفع جميع تلك الضغوط لا في قليل ولا كثير فكسر العقل جميع ما عليه من الأغلال والقيود وتعدى جميع السدود والبنود ووقع مل أراد الله؛ يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.

أما التاريخانية في قالبها الحديث الملصق بالإسلام وكتابه فقصتها لا تخفى على أرباب البصيرة حيث إن ما وقع في الغرب من الثورة الصناعية وانفجار المعلومات وما وقع من طوفان الأفكار والفلسفات وما أتى من ذلك السيل العرم من التطورات والحريات أثر تأثيرا بالغ المدى في غـــير الغربيين من أبناء ما يسمونه بالعالم الثالث وخصيصا منهم مثقفو العالم الإسلامي فبعضهم انبهر إعجابا كها وبعضهم تأثر كها أكثر إمـــا أســي وحزنا على ماضيهم المحيد وإما للسنة الكونية من تأثر الضعيف بـالقوي فهؤلاء المتأثرون بشعاع الغرب لم يستطيعوا الصمود أمام أعاصير الغرب الفكرية والفلسفية والسياسية فصار جلهم متقبلا لكل ما هب ودب من الغرب من غير فرق بين سليم وسقيم أو غث وسمين وبعد ما طلعـــت القضية المشؤومة من تحت قرن شيطان الاستشراق أخذ البعض منهم يستوردها على علاها كي يطبقها على القرآن فصيغت القضية صياغـة جديدة في قالب من الحداثة فطلعت على المسلمين في زيهها الحداثي

المزخرف المنمق فلاكها بألسنتهم مقلدوهم وعملائهم الفكرية من مثقفي المسلمين عامدا بعضهم إلى ما تأتي به من العاقبة السيئة المسلمين وغير شاعر البعض الآخر منهم بمغبتها المشؤومة ونتيجتها الحبيثة التي أقلها زحزحة عقيدة بعض غير قليل من المسلمين وإضعاف الخبيثة التي أقلها زحزحة عقيدة بعض غير قليل من المسلمين وإضعاف ثقتهم بالقرآن وهو الهدف الوحيد الذي يسعى إليه بكدح بالغ المستشرقون وأذناهم لأنحا لا تتواءم مع العقيدة الإسلامية الحقة لا في قليل ولا كثير ولأنها إنكار وجحد لنصوص كثيرة من الكتاب الوالسنة كما تتنافى مع علم الله المطلق و تتنافى مع حقيقة خلود رسالة القرآن وأحكامه مدى العصور إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.

وأهم أهداف التاريخانية التي خطها لها شيطان الاستشراق ضمن خطة مزورة مغطاة بحلل العلمية والموضوعية(!) محلاة بحلي التفكير الحر السليم (!) أهم أهدافها هو الإبانة - بعد زمن غير بعيد ريثما استقرت الفكرة في أوساط المسلمين - عن أن القرآن عتق مع الزمن وأبلاه كرا الليالي وأخلقه مر العصور حيث كان كتابا تاريخانيا بأحكامه وشرائعه

خاطب بما كتلة محدودة من البشر في قطاع حاص من التاريخ والزمنة وكان في مستطاعه في تلك الأزمنة المحددة الابتدائية تقديم حلول نافعة لتلك الكتلة الخاصة من البشر في ذلك القطاع الخاص من الزمن وأما بعد ما حدث ما حدث من ثورات عظيمة في معظم صفحات حياة الإنسلن الفردية والاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية والفكرية والفلسفية وغيرها من الجوانب فلم يبق القرآن بدوره التاريخاني قادرا على الإيفاء بتقديم حلول فاضلة صالحة لتلك المحتمعات الراقية في جميع تلك الجوانب المعقدة المستحدة في الحياة! هذا هو ما يهدفه أولئك الظالمان تعالى القرآن عما يقولون علوا كبيرا.

فإذا الهدف اللئيم الأثيم لهذه الخطة الغير الرشيدة هو ما يسعى له جميع أولئك الأطراف العلمانية والليبرالية والماسونية والصهيونية الغربية والشرقية وأذناكما من إقصاء القرآن بدوره الفعال في التنظيم والتشريع والسياسة من جميع نواحي الحياة، وهو ما يكدح له هؤلاء صباح مساء ويسهرون عليه ليل نهار عبر تخطيطاتهم واستراتيجياتهم العالمية للكيد بالإسلام وكتابه ونبيه. فهدف الكل أن يجعل رسالة الإسلام والقرآن عبارة عن أمور أخلاقية وحدانية، في دائرة ضيقة لا صلة لها بتوجيه الحياة بمعناها الشمولي ولا مساس له بتسييرها أصلا بل إنما هي بعض شعائر تعبدية تؤدى في زوايا المعابد، بين المرء وربه لا غير! غير صالحة

للتدخل في أمور الحياة وتسييرها. وهذه الصورة الشوهاء المختلقة عسن رسالة القرآن التي يمليها الاستعمار الغربي والتنصير العالمي والكيان الصهيوني على عملائه الخونة وأذناهم المرذولة في البلاد الإسلامية كي يذيعوها عن الإسلام وتعاليمه السمحة هي نفس كيان النصرانية التي باءت بالفشل والبوار لا في الإصلاح الجماعي فقط بل حتى في الحفاظ على كيانها الشخصي أيضا في صميم بلادها وكفى درسا وعسبرة لها ولأبنائها!

مع أن من المجمع عليه بين جميع أهل الملة أن الواجب العقدي لجميع المؤمنين أن يؤمنوا إيمانا كاملا لا ريب فيه أن شريعة القرآن ليست شريعة موقوتة بزمن ما أو مجتمع ما بل هي شريعة عامة عالمية وأبدية تكفل للبشرية مطامحها المشروعة ' وأن القرآن وحدة لا تتجزأ، في تعاليمه وأحكامه مترابطة متماسكة لا تتقطع في مبادئه وقيمه، بين بعضها وبعض ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم الواحد، فبعضها يؤثر في بعض إذا اشتكى جزء منها تداعى له سائر الأجزاء بالسهر والحمى؛ فلا يجوز أن يفصل جزء أو أكثر منها عن سائر الأجزاء لا اعتقاديا ولا عمليا؛ كما أن إنكار أي جزء منه حمهما كان قليلا

<sup>(</sup>۲۰) محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة الطبعة العاشرة بيروت ١٩٩٨/١٤١٨، ص ١٦.

ثبوتا أو حكما أو وقوعا إنكار للكل. ومن جانب آخر العقيدة في المنظور الإسلامي تغذي العبادة والعبادة تغذي الأخلاق، وكلها تغذي المنظور الإسلامي تغذي العبادة والعبادة تغذي الأخلاق، وكلها تغذج في الجانب العملي والتشريعي في الجياة. ٢١ ومن هنا ترى أن القرآن يمزج في عرضه الحكيم بين المبادئ الاعتقادية والعناصر الأحلاقية والأحكام الفقهية مزجا دقيقا ويقدمها للمؤمنين مختلطا بعضها ببعض ٢٢ فلا يتصور انفصال أي جانب منها من الجانب الآخر والكل يشكل نظاما عمليا واحدا ووحدة عملية متكاملة محيطة بجميع جوانب حياة الفرد والدولة يسمى ذلك النظام بالإسلام؛ ومن خلال مراقبة يسيرة لحياة المسلمين العملية اليومية يستبين ذلك واضحا لكل منصف عاقل ؛ فلا ينبغى أن يختلف في ذلك اثنان أو ينتطح فيه عتران.

إن الله سبحانه حينما أنزل هذا الدين لم يجعل لعباده المؤمنين الذين رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الخيارات المتعددة تجاه أحكامه المترلة في كتابه بأن يؤمنوا إذا شاءوا، ويكفروا إذا شاءوا؛ أو يؤمنوا ببعض إن شاءوا، وينكروا البعض الآخر إن شاءوا؛ أو يطبقوا البعض إن شاءوا، ويؤجلوا العمل بالبعض الآخر إن شاءوا. فلم

<sup>(</sup>۲۱) يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، الطبعـــة الأولى، بيروت ١٩٩٣/١٤١٤، ص ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢٢) وخير الأدلة على ذلك أواخر سورة الفرقان:٦٣-٧٧ وأوائل سورة المؤمنين: ١-٩ ومـــن سورة الإسراء:٢٢-٣٩.

يجعل لهم هذه الخيارات بعد ما دخلوا فيه وأعلنوا أنهم مؤمنون به رغمـــا من أن خيار الرد والقبول كان موجودا لهم قبل الدخـــول في ســاحة الإيمان. ترى أن القرآن يحسم ذلك الخيار ببيانه الصريح الفصيح: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا سَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ٢٦، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَد أُمِرُوٓا أَن يَكۡفُرُوا بِهِ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَن أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ ' ' ، ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ٢٠، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ أَم ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ٢٦

هذه النصوص صريحة حاسمة لا تقبل التأويل في تحديد موقف

<sup>(</sup>٢٣) النساء، ٤/٥٥.

<sup>(</sup>۲٤) النساء، ٤/٠٠.

<sup>(</sup>٢٥) المائدة، ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٢٦) النور، ۲٤/٥٠-٥١.

المسلمين تجاه شرعة الكتاب وفي بيان أن ليس للمسلمين الخيار البتة تحله التحاكم إلى شريعة الله أو إلى غيرها من الشرائع سواء كانت بشرية أم إلهية بل يتحاكمون إليها وحدها فقط يقول ابن أبي العـــز (ت ٧٩٢): "فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد ختمــــهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مسهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين: الجن والإنس، باقية إلى يوم القيمة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمتـــه الدين خيرا وأمرا، وجعل طاعته (الرسول) طاعة له ومعصيته معصية لـه، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخـــبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرســول - وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله- صدوا صدودا، وأنهـم يزعمون ألهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا". ٢٧

فانطلاقا مما مر بنا من النصوص الواضحة المستنيرة لا يسوغ في منطق الإيمان ولا منطق العقل أن يؤمن المسلم ببعض الكتاب ويكفر ببعض فمثلا إذا قرأ قول الله حلل في علاه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>۲۷) على بن على بن محمد بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الطبعة الثانية، بيروت ١٩٩٣/١٤١٣، ص ١٥-٥١.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ٢٨ قال: آمنا وصدقنا. وأما إذا قرأ قوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ ٢٩ قال: سمعنا وعصينا. للذا؟ لأن الآية الأولى في العبادات والأخرى في العقوبات. ومعنى هذا أن الإنسان أصبح معقبا لحكم الله تعالى يأخذ منه ويدع، ويقبل منه ويرد، ما بحواه وحده. والله لا معقب لحكمه. ٣٠

## ٣- تحرير محل التراع بين العالميين والتاريخانيين

إن أي بحث إذا كان دائرا حول مناقشة موضوع أو قضية بين أطراف معنية فأهم شيء - سواء بالنسبة للطرفين المتنازعين وسواء بالنسبة للباحث وسواء بالنسبة لمن سواهما من القراء والباحثين تحرير محل التراع، لأن كلا الطرفين المتنازعين إذا لم يعلما أن تحاورهما حول أي

<sup>(</sup>٢٨) البقرة، ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢٩) البقرة، ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>٣٠) القرضاوي، المصدر السابق، ص ٢٩.

موضوع أو إذا اعترض السائل (المعترض) منهما على ما لم يدعه المعلده (الجميب) من الطرف الآخر أو بالعكس بأن أجاب المعلل عما لم يقصده السائل فهذه المناقشة لا تجدي شيئا ولا تفي بأية نتيجة في استبانة وجسه الصواب من القضية المتناقش فيها لأن الاعتراض والإجابة لا تردان على محل واحد حتى يستنتج من المناقشة نفي الموضوع أو إثباته وكذلك لا يصل الباحث أيضا إلى نتيجة علمية سليمة تحش لها الأنفس. فعلينا إذا أن نحرر أولا محل التراع في قضية عالمية القرآن ثم نولي وجهنا شطر الإجابة عما أوردوه من الاعتراضات وما عدوه من الإشكاليات حسبما أوتينا من قدرة واستطاعة.

إن الذين ينكرون عالمية القرآن زاعمين تاريخانيته ينقسمون فيما بينهم إلى قسمين: ١-المستشرقون، ٢- أذنابهم من المسلمين.

أما المستشرقون فإلى جانب إنكارهم لسماوية القرآن وربانية مصدره ينكرون عالمية دعوته بأجمعها أيضا من عقائده إلى قيمه ومبادئه وأحكامه. حيث يقول بعضهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدع في أول أمره إلى رسالة عالمية و لم يدع ذلك و لم يفكر فيه. بل كل ما فكر فيه هو دعوة أهل مكة ومن حولها وخصوصا عشيرته الأقربين. أملا عالمية الدعوة فلم يفكر فيها إلا بعد صلح الحديبية، وحسين أرسل إلى كسرى وقيصر وغيرهما... وعندئذ تطور تفكيره وفقا للواقسع السذي

يعيشه، إلى أن أعلن العالمية. " ويدعون أن القرآن المكي من مثل آية : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ ﴾ " وقوله تعلل : ﴿ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَ عَلَى مَرَاعِمِهِم الباطلة تلك.

وليس كذلك بتاتا لأنه ليس المقصود منهما كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين -وأذناهم - أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها أو عشيرته الأقربين فقط فهم يقتطعون هاتين الآيتين مسن القرآن كله ليزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها. وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه... لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم بحا بعد هجرت أول المدينة وقيام دولته بها... وكذبوا. ففي القرآن المكسي وفي أوائل الدعوة نزل مثل قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَلَاكِنَ وَلَاكِنَ وَلَاكِنَ وَلَاكِنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَلَاكِنَ وَقوله سيبحانه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَ اللّه لِهُ وَنَذِيرًا وَلَكِنَ وَقوله سيبحانه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَةً لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ وَقوله سيبحانه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَةً لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنًا

<sup>(</sup>٣١) القرضاوي ، المصدر السابق، ص ١٩٣-٢٩٤.

<sup>(</sup>٣٢) الشعراء، ٢١٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣٣) الأنعام، ٢/٩٩.

<sup>(</sup>٣٤) الأنبياء ٢١/٧١.

أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ " بينما كانت الدعوة يومذاك محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء " كما ألهم يتغافلون عن علم ويتعامون عن قصد من سائر الآيات التي تدل على عالمية القرآن في القرآن المكي نفسه من مثل قوله تعالى في هذه السور التي كلها مكية: في الأنعام: ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ " وفي يوسف ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ " وفي يوسف ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا فِي رَبِّكُمْ ﴾ ألْحَقُ وَلَمْ يَتَأَيُّنا ٱلنّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ ألْ وفي إبراهيم: ﴿ الرّ أَنزَلْنَهُ كِتَنبُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنّاسَ مِن الظّلُمَتِ إِلَى النّورِ بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ فوغيرها من الآيات المكية الكثيرة التي تفند مزاعمهم وتدحض آرائهم تلك كما سيأتي.

مع أنه يبدو من حلال النظرة الفاحصة الدقيقة في القرآن المكي أن مقاصد التشريع العليا وأسسه الكبرى وقواعده الكلية تم إرساؤها فيــــه

<sup>(</sup>٣٥) سبأ ٢٨/٣٤.

<sup>(</sup>٣٦) سيد قطب في ظلال، ج ٢، ص ١١٤٨ بتصرف قليل.

<sup>(</sup>۳۷) الأنعام، ٦/٩٠.

<sup>(</sup>۳۸) يوسف، ۱۰٤/۱۲.

<sup>(</sup>۳۹) يونس، ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>٤٠) إبراهيم، ١/١٤.

جنبا إلى جنب مع أصول العقيدة وأسسها ألا يحرر ذلك الإمام الشاطبي (ت ٧٩٠) من خلال قوله: القواعد الكلية هي الموضوعة أولا والتي نزل هما القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بما القواعد التي وضع أصلها بمكة ... أو يطول الشاطبي في شرح ذلك بإفاضة وتفصيل دقيق.

أما موقف المستشرقين الانحيازي الذي يكونون فيه مسع أهوائهم وأغراضهم المملية عليهم تلك الدسائس لا للحق ومسع الحق فليسس بمستغرب عليهم وهو مقتضى طبيعة كفرهم وعنادهم وعدائهم للإسلام وكتابه ورسوله. فهم يأتون جما لهم من قوق وقدرة - تشكيكا في الإسلام وكتابه ورسوله بكل ما وصلت إليه أفهامهم مسن الافتراآت والأكاذيب والأباطيل ولا يرقبون في ذلك الصدد إلا ولا ذمة. وكثير من مزاعمهم حول الرسول والقرآن وتاريخ الإسلام أبعد شيء عن الموضوعية الغير المنحازة والجدية العلمية والتحقيق الأمين بل أثر الحقد والضغينة والتفكير المنحاز السيئ والبعد عن التحقيق العلمي بدا عليه لكل من أبصر وتبصر. فهو صنو الأكاذيب و شبه الأساطير.

<sup>(</sup>٤١) أحمد الرسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي الطبعة الرابعة من منشـــورات المعــهد العالمي للفكر الإسلامي فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٥، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٣ ص ١٠٢.

وأما مقلدوهم فهم لا ينكرون -أو على الأقل لا يتفوهون بذلــــك ظاهرا وإن اعتقدوه تبعا لسادهم الغربيين باطنا- عالمية الدعوة القرآنيــة كدين ختم الله به النبوات ويحتوي على أسس اعتقادية راسخة حــــول التوحيد والإيمان بالآخرة والرسل والكتب السابقة ويتضمن مبادئ أخلاقية عالية لا غني عنها لأي مجتمع مهما تطور وتقدم فلا ينكسرون في ظاهر الأمر كل هذه، بل ينكر البعض منهم عالمية خطاب القرآن (ولعمري إن إنكار عالمية خطاب القرآن إنكار في حقيقة الأمر لمعظ ــم خطاباته ومبادئه وأحكامه وقيمه إما مباشرة أو غير مباشرة) والبعـــض الآحر منهم ينكر عالمية أحكام القرآن وشرائعه فيزعمون أنه لا يمكن أن تكون أحكام وضعت قبل أربعة عشر قرنا لتلك المحتمعات الابتدائية المتخلفة صالحة نافعة ومقبولة مستحسنة لمجتمعات عصرنا الراقية. فيرفضون أن يكون جميع ما في القرآن من الأحكام عالمية تكون فـــوق الزمان والمكان تخاطب الأجيال كلها.

# فإذاً يمكن لنا أن نحرر محل النراع كما يلي:

۱-إنكار عالمية جميع القرآن بما يحتوي عليه من مبادئ دعوية وأسس اعتقادية، وتعاليم أخلاقية، وتكاليف شرعية وأحكام تشريعية، وهو ما عليه المستشرقون ولم نر من المسلمين من تفوه بهذا.

٢-إنكار عالمية خطاب القرآن وهو ما عليه البعض مــن محـترفي العمالة الفكرية للغرب من الحداثيين في بلاد العالم الإسلامي الذين يرون الحق مع الغرب أينما دار وكيفما صار. وفي نتيجة الأمر لا فرق بين هذا وبين ما يزعمه المستشرقون بل كل الفرق أن الغربي يصرح بفكره بدون تورية أو تغطية وأما هؤلاء فيلبسون الحق بالباطل ويشعوذون ويزينـــون الوجه المرئى من باطلهم بمكياج جاذب كاذب فهم غير صرحاء مع الناس ويخفون باطلهم منهم إما تفاديا عن وصمة الكفر والارتداد أو استتارا بلعبة الألفاظ والكلمات. وهذا الانحطاط الخلقي والفكري فيهم لتأثرهم البالغ بتلك الأفكار الوافدة من الغرب واتجاههم في تفكــــيراهم نحو منابع الغرب الفكرية يستقون منها معارفهم وثقافاتهم. وقدوتهـم في ذلك أمثال وات (Watt) وبارت (Paret) الحاقد وجادمير (Gadamer) وجولديستهر (Goldizher) وغيرهم من فلاسفة الغرب ومستشرقيه لا الشافعي والغزالي ولا النووي والشاطبي ولا ابسن تيميسة وابن قيم الجوزية ولا رحمة الله الهندي وشاه ولي الله الدهلوي وغــــيرهم من ثقات علماء المسلمين المحققين الأثبات.

٣- إنكار عالمية أحكام القرآن من غيير تعرض لاعتقادياته وأخلاقياته وسائر وجوه هدايته وقدوة بعض هذا الفريق وحجته البالغية في ذلك فضل الرحمن الباكستاني الذي عاش في أمريكا ردحا طويلا من

الزمن إلى أن وافته منيته ومحمد آركون العلماني الجزائري الذي استوطن فرنسا فتربى بين أحضان الغرب وارتضع من ألبالها وتنفس طيلة عمره حوها فصيغت الصياغة الغربية جميع كياناته الفكرية والعلمية والعقدية ربما على كره منه وليس عن طواعية.

ومستندات كلا الفريقين متداخلة يدخل بعضها في بعصض كما سنذكر. فلنذكر مستنداتهما كي يتضح الأمر أكثر.

وقبل أن نخوض في عرض مستنداقهم لا ننسى أن نذكر أنه ليسس هناك من علماء المسلمين من يدعي أن جميع أحكام القرآن ومضامينه عالمية يخاطب بها الجميع في كل الأزمة والأمكنة لأن علماء المسلمين ذكروا فيما قبل هؤلاء بكثير أن بعضا من أحكام القررآن وخطابات كانت زمنية متوجهة للمخاطبين في تلك الفترة محددة بزمن السترول كانت زمنية متوجهة للمخاطبين في تلك الفترة محددة بزمن السترول عند جميع علماء المسلمين سلفا وخلفا تنحصر في حدود أحكام معينة وخطابات محددة يستبين من ميزة مضمولها ومن طبيعة مفهومها ألها تعلم الفترة فقط أو تخاطب الموجودين فيها فقط. ولا تتعدى التاريخانية حدود هذه الطائفة من الخطابات والأحكام أبدا وأما الفريق

<sup>(</sup>٤٣) انظر محمد على الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من فني التفسيو، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية مصر ١٩٦٤/١٣٨٣، ج ٥، ص ٢١٥-٢١٥.

المقابل فيرى ألها تتعدى كل ما لا يوائم طبيعة هذا العصر الاحتماعيــة والإدارية والسياسية والحقوقية والاقتصاديمة وحمي الأبيستمولوجية والثقافية فحذ مثلا من شهادة المرأة وميراثها، إلى تعدد الزوجــات، إلى حرمة الربا، إلى القطع في السرقة، إلى كثير من غيرها من الأحكام بحيث لا يبقى بعد في الجعبة شيء، ويصير الإسلام حينئذ أجوف خاليـــا مـــن المعنى والمضمون، أقرب إلى المسيحية منه إلى الإسلام. علما منا أنهـــم لا يقفون عند هذا الحد ولا يكتفون هذا القدر إذا أجابتهم الجماه\_\_\_ر إلى مزاعمهم الباطلة وظنونهم الكاذبة بل سيتسربون بعد برهة من الزمن مع جملة من أعداء الإسلام إلى صميم الإسلام ولبه: العقيدة والشريعة بكاملهما، وهما أهم معاقل الإسلام، فيحاولون تبديل عقائده إلى ما يوافق أهواء سادتهم المستشرقين وإلغاء شــرائعه كافـة محتكمــين إلى خزعبلات الديمقراطية التي ما عرفنا مثلها منافقة ومخادعة.

القسم الأول عالمية القرآن رسالة

المبحث الأول شبهات التاريخانيين والإجابة عنها

#### أ- مستندات التاريخانيين في رد عالمية القرآن

إن من شأن الباطل كي يكون باطلا أن لا يكون له منطق صحيــح ومستند قوي من الاستدلال والاحتجاج. وما يرى له في بعض المواضع من قوة برهان وصلابة دليل فإنما هو في ظاهر الأمر وبالنظر السـطحي الساذج فقط، فإذا أنعم الحازم اللبيب النظر وكان على بصيرة من الرشد والثبات على الحق فهم بلا كثير معاناة أنه تزويق خــــارجي وتقــو في المظاهر فقط لا ثبات له ولا قرار في نظر الحقيقة أبدا لأن حجته داحضة وأدلته ساقطة. فما يستند إليه منكرو عالمية القرآن مـن التاريخـانيين لا يتعدى أصلا أن يكون من هذا الباب؛ فليس لهم قوة دليل، ولا متانــة حجة، ولا ثبات حق، ولا تماسك منطق، ولا موافقة حكمة؛ وإنما هـو واحتجاجات زائفة ومشاغبات فلسفية وتمويهات مبهرجة وتضليك مزوقة لا تستهويها إلا أنفسهم ومن على شاكلتها فحسب؛ لا تستحق أن تسمى حجة أبدا؛ فمثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهـــن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أملت عليهم أنفسهم وعداؤهم للإسلام والحق المبين تلك الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا؟. فيها إغماض وتحامل

وإنكار وتجاهل وتعسف وتخاذل، ظلمات بعضها فوق بعض، ومـــن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

أهم مستندات المستشرقين ومن لف لفهم في دعواهم عدم عالميـــة القرآن كما ذكر طه جابر العلواني وهو الخبير بها لأنـــه يعيــش بــين ظهرانيهم ما يلى:

- ١- عربية لغة القرآن،
- ٢- تقيده بأسباب نزول تختص بالعرب،
- ٣- تطرقه إلى ما يختص بالبيئة العربية من أمثال قوله تعالى ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ''
   يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ''
- ٤- تصدى القرآن لأعراف العرب في التبني وتعدد الزوجات وغيرهما،
- ٥- ذكره لتلك الصراعات الخصوصية الواقعة بين المسلمين
   وغيرهم من بني قريظة وبني النضير وغيرهما،
- ٦- اقتصاره في سرد قصص الأنبياء على أنبياء ما بين النيل والفرات.
  - ٧- إنه لا يمكن لنصوص محدودة أن تستوعب حركة البشرية

<sup>(</sup>٤٤) الغاشية، /١٧.

کلها.°<sup>3</sup>

هذه هي الأمور التي يستند المستشرقون ومن لف لفهم إليها في مزاعمهم المختلقة.

وأما المنكرون لعالمية أحكام القرآن من زاعمي تاريخانيته من أبناء المسلمين فمن هؤلاء الأمور تجد أن أكثر ما يتعلقون به ويكثفون عليو في مزاعمهم الباطلة هو أسباب الترول وعدم إمكان استيعاب نصوص محدودة المعنى والمبنى لحركة البشرية كلها والناسخ والمنسوخ إلى جانب ما يتشبثون به من بعض الأحكام التي يزعمون ألها لا تصلح لهذا العصر المتطور! كما ذكرنا قبل من مثل تعدد الزوجات والقطع في السرقة وحرمة الربا وغيرها.

<sup>(</sup>٤٥) طه حابر العلولني، حاكمية القرآن، ص ٣٤-٣٥.

يرد أي نص من العقل والنقل في تخصصه وعلى ادعاء تقيده بزمن الترول فقط مثل القطع في السرقة وغيره هو ما تأثروا به من الترعة الإنسان المصطنعة. الوافدة إليهم من الغرب (Humanizm) ومن حقوق الإنسان المصطنعة. فحينما ينكرونها أو يحاولون أن يضعوا لها بديلا إنما يفعلون ذلك بما يرون أن قطع اليد مثلا يتنافى مع الترعة الإنسانية وأنه مخالف لحقوق الإنسان فيجعلون من تلك الحقوق المصطنعة بأيدي الذين هم أشد الناس ظلما وعدوانا وتعديا على حقوق الإنسان يجعلون منها حاكما مهيمنا على آيات الله وسنة رسوله وذلك هو الخزي المبين.

( ونحن - بصفتنا مسلمين- لسنا معارضين لحقوق الإنسان أيا ما كانت، وفي يد من كانت، ولكنا نريد بهذا عدم صدق الغرب وعدم التزامه هو بما أسسه من المبادئ أبدا إذا لم تتواءم مع مصالحه السياسية وأهدافه الاستغلالية وهذا من أكبر أمارات النفاق ومخادعة الغير.

<sup>(\*)</sup> فإن من البداهة بمكان أن الغالبية العظمى مما يجري على ساحة دول العالم الثالث من هتك أبسط حقوق الإنسان إلى أعظمها وأعقدها إنما تجري بتلك المناورات والمكائد التي يديرهك ويدبرها الرجل الأبيض خلف الأبواب المسدودة أو على أدنى الاحتمالات يدعم جانبا من الطرفين المتناحرين حتى يستمر الحرب أكثر فيستفيد من تسويق أسلحته إلى الجانبين أزيك وغيرها من مآريكم الخبيثة فخذ مثلا حرب العراق مع إيران وحرب الخليج التي لا تسرال آثارها الاستغلالية والدينية السيئة تجري في دول الخليج على أبشع الصور وتلك المخططات السيئة العالمية كضرب اقتصاد الشرق الأقصى وغيرها من المخططات التي تنتهك فيسها

والعجب كيف يقلد هؤلاء الإنسانيون من الشرق أولئك الحقوقيين من الغرب وقد بدا عارهم وشنارهم وازدواجيتهم في مبادئهم وقواعدهم وتناقضهم مع أنفسهم في كثير من مواقفهم لكل أحد بوقائع عديدة كما بينا في الهامش ولكنه القوة قاتلها الله حيث تجعل من الكتلة الغاشمة الظالمة رحماء عدلاء وتجعل من الجماعة المستعمرة المعتدية حماة حقوق فضلاء ينبغي أن يحتذى على منوالهم ويقتدى بمثالهم!!)

-حقوق الآلاف المؤلفة من جماهير الناس على مرأى ومسمع من الغرب حامي حقوق الإنسان! كل أو حل هذه المكائد والمناورات إنما تجريه دول الغيرب إشباعا لنهمها الاستغلالي. و لا تأبه في ذلك الصدد لا بحقوق الناس ولا بحقوق رب الناس! ألم تمدر دماء آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ؟ ألم تنتهك كرامات عشرات الآلاف من النساء في حروب كل من بوسنة وكسوفا و الشيشان؟ ألم يقتل فيها الأطفال بعشرات الآلاف ؟ ثم إن ما حرى في الربع الأخير من قرن العشرين ولا يزال يستمر لحد الآن في بعض البلاد الإسلامية على أيدي عملاء الغرب وبتخطيط منهم أنفسهم من اضطهاد للمسلمين (وتبريرا لاعتداءاتهم الغاشة وتيسيرا للوصول إلى أغراضهم الخبيئة أمام السرأي للمسلمين (وتبريرا لاعتداءاتهم الغاشمة وتيسيرا للوصول إلى أغراضهم الخبيئة أمام السرأي من الحقوق والحريات التي بها يجد الإنسان شخصيته من منع حق التعلم إلى إلجاء النساء من الحقوق والحريات التي بها يجد الإنسان شخصيته من منع حق التعلم إلى إلجاء النساء ويسمع عنه الجماهير. في مشارق الأرض ومغاربها فأين كان رعاة حقوق الإنسان وحماته البيض ؟ أو لأن المسلمين لم يبلغوا في نظرقهم إلى درجة الإنسانية بعد فلا يستحقون البيض ؟ أو لأن المسلمين لم يبلغوا في نظرقهم إلى درجة الإنسانية بعد فلا يستحقون الكرامة والحرية!!!

وكدليل على الثاني مثلا: إن من أهم أساطين هذه الفكرة بين المسلمين فضل الرحمن الباكستان - كما أسلمين فضل الرحمن الباكستان - كما أسلمين الحداثيون من أبناء العالم الإسلامي يهتدون بسيره في كثير من اتجاها للم الحديثة. فهو حينما يحاول أن يبين الملابسات التاريخية لبعض من تلكك الأحكام الذي يراه هو محددا بزمن الترول -كتعدد الزوجات وقطع السرقة - قاصدا من تلك الملابسات التاريخية بيان الأسباب المخصصـة للحكم بتلك الفترة المحددة فتراه حينما يسرد وجهة نظره في القضية في بعض كتبه لا يأتي بنقير ولا قطمير من الأدلة النقلية الملزمة أو الحجيج النصية المقنعة، بل يكتفى بتوجيهاته العقلية فحسب تلك التوجيهات التي ليست مقبولة لدى الجميع ولا يعلمها ولا يقبلها إلا القليل. ولا شأن لنـ ا بالتوجيهات العقلية وحدها في تفسير النصوص بعد وجود ما يعارضها ويفندها من النصوص القاطعة الصريحة ومن عمل الرسول صلى الله عليــه وسلم وعمل الأمة وإجماعها وبعد ما لم يوجد ما يؤيدها أيضا من تفسير أو عمل من القرون الأولى والذين اتبعوهم بإحسان.

علما منا أن التفلسف العقلي بدون النص لو كان مبررا كافيا لخوق الإجماع وتحديد النصوص أو تقييد أحكامها ببعض الفترات التاريخية ورفع أحكامها فيما بعد من العصور التالية لصار الإسلام نهبا لعقول المتفلسفين وأراء العقلانيين. فكل من جاء ورأى أن الصواب فيما ارتآه

بفلسفته المموهة أو أن الحق فيما ارتأاه بعقليته المحددة رفع شيئا من الأحكام إلى أن لا يبقى من الدين بقية، وهذا نفس ما تبتغيه وترتضيه الجهات المعادية للإسلام من التفسير الجديد للدين حسبما أوحت إليهم شياطينهم.

يشير الشاطبي (ت ٧٩٠) إلى طرف من رجحانية الاستدلال النقلي ولزوم التمسك به في مقابل الاستدلال العقلي بقوله: إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. والدليل على ذلك أمور:

الأول أنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل، لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حدا؛ فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد. وذلك في الشريعة باطل. فما أدى إليه مثله.

والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول، من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع كان محسنا ومقبحا. هذا خلف (أي تناقض).

والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل (كما يفعله الحداثيون عن علم أو دون علم)؛ وهذا محال باطل. وبيان ذلك أن معنى الشريعة ألها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو

جملة ما تضمنته. فإن حاز للعقل تعدي حد واحد، حاز له تعدي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله؛ وتعدي حد واحد هـو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح؛ وإن جاز إبطال واحد، حاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد، لظهور محاله ألله عند كافة علماء المسلمين لأن في إبطال أي حد لم يكن محددا من الشارع إخلالا بعقيدة صلوحيته لكل زمان ومكان لتروله من العليم الخبير الذي له العلهم عماكون.

ثم إن الأدهى الأمر من كل ذلك أن الذين ينصبون أنفسهم للدفاع عن التاريخانية ليسوا أناسا آمنين موثوقين في دينهم وعقيدهم حتى يؤتمنوا على ما يأتون به من التفسير الجديد لبعض النصوص أو الابجاه الجديد لبعض الأحكام — غير ناسين أن الثقة في الدين والأمان في العقيدة بدون أرضية من الأدلة الصحيحة الملزمة لا تكفيان وحدهما – بلل جلهم ضعاف العقيدة، خفاف البصيرة، على قلوبهم رين، وفيها زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إلى جانب أن سيرة معظمهم سيرة دنسة ملوثة وترى عقائدهم عقائد محطمة بالية تذوب أمام الشكوك الوافدة ذوبان الجليد في اليوم الحار كما تراهم أذنابا غير أعزاء وإمعة في

<sup>(</sup>٤٦) إبراهيم أبي إسحاق بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق اللجنة، دار الكتب العلمية، بيروت بلا تاريخ، ج ١، ص ٦١.

أفكارهم واتجاهاتهم وميولهم للغرب الذي لا يزال يكن في صدره أعظم الأحقاد على الإسلام وأهله. أليس من المضحك المبكي أن هولاء التاريخانيين الحداثيين يعيبون على المسلمين كلاسيكية اتجاهاتهم وتقليدهم لأسلافهم في بعض من المعارف والتفكيرات ويدعون إلى تحرر العقول والأفكار؟ ولكنهم أنفسهم يعيشون أشنع أنواع التقليد وأرذله حيي يقلدون أعداءهم الحاقدين أسوء تقليد بدون هدى ولا بصيرة وليسوا بذلك شاعرين. يعني بكلمة أوضح عنوانا يرضون مثلا بتقليد أمثال جولدزهير وشبرنجلر من المستشرقين ولا يرضون بمتابعة الغزالي والشاطي من علماء المسلمين فكيف يوثق بمن هذه سيرته وسريرته في تفسيره وتأويله أهم النصوص حيوية وتأثيرا في حياة المسلمين؟ وكيف يؤتمن في تفسيره وتفسيره الذي أهدته إليه أهواؤه وميوله لا دينه وخوفه من ربه؟

نعم لا ينكر أحد من علماء المسلمين أن في القرآن آيات نزلت لسبب خاص فيها ذكر لبعض الحوادث التاريخية الخاصة التي لها صلة بزمان وقوعها أو الأشخاص التي كانت لهم علاقة وثيقة بها كما في آيات تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أحل الله له بسبب بعض أزواجه أو بعض آيات الممتحنة. حتى إن البعض من المفسرين ذكر أن ما ورد في الآية العاشرة (وكذا الآية الحادية عشرة) من سورة الممتحنة.

<sup>(</sup>٤٧) انظر الآيات ١-٦ من سورة التحريم.

مخصوص بذلك الزمان في تلك النازلة بإجماع المسلمين. <sup>13</sup> وقد أشرنا إلى ذلك سابقا ومع ذلك فقد استدل إمام الحرمين (ت٤٧٨) بحيث الخصوصية الموجودة في هذه الأحكام الخاصة على عالمية القرآن حييت يقول: والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم قليل من كثير وكوند خص بعض أصحابه بالنص فيه دليل وإعلام بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص.

فنؤكد مرة أحرى ونقول محل التراع بيننا وبينهم ليس هو أنه لا يوجد في القرآن بعض من تلك الآيات التي تخاطب قطاعا خاصا وأن كل ما فيه من الأحكام على علاتها عالمي بل محل التراع هو ألهم من حانب يعممون الخصوصية على القسم الغالب من آيات الأحكام التي أجمع علماء الأمة سلفا وخلفا على سريان مفعوليتها لكل زمان ومكان من مثل آيات الحدود كآية القصاص وآية قطع السرقة وآية الجلد في الزنا وآيات حرمة الربا وغيرها أي يجعلون حل تلك الأحكام مما لا يوافق أهوائهم تاريخانيا ومن جانب آخر يجعل البعض الآخر منهم

<sup>(</sup>٤٩) يوسف العالم المقاصد العامة للشريعة، ص ٤٣.

خطاب القرآن تاريخانيا كما أسلفنا ومعنى هذا أن الزمان أعفي عليي خطاب القرآن و لم يبق له مفعوله التكليفي ويؤول هذا –وإن لم يبوحــوا به- إلى أن البشرية محتاجة إلى نوغ آخر من الخطاب يلائمهم وهذا عين ما يهدفه المستشرقون من أبحاثهم الاستشراقية وخصيصا منها القرآني\_\_ة وهي الطامة الكبري لو تعقلها عاقل أو تبصرها بصير فالقوم لتشـــبعهم تعرف لا خالقا ولا دينا ولا عقيدة ولا شريعة ولا تعترف بأي مقــــدس آخر، فلتشبعهم بهذا يجعلون من عقولهم الغربيـــة وثقافتــهم الليبراليــة وخلفياتهم الديمقراطية وتصوراتهم العلمانية حاكما مهيمنا على كتاب الله وشرائعه وسنة نبيه وذلك أمر ما أنزل الله به من سلطان. ويرون بذلك أنهم مصلحون، متقدمون، متحررو الأفكار، منورو العقول. وأمـــا إذا أثبت لهم بالأدلة النقلية القاطعة أن هذا يتنافى مع عقيدة الديـــن الحــق والتسليم له -الذي هو أهم سمات العقيدة- فلا يأهمون بذلك ولا يلقون له بالا. ويرون أن المدعى لذلك متشدد، متزمت، كلاسيكي لم يتفاعل مع ثقافة العصر، ولم يتنور قلبه وعقله، ولم يتحرر فكره وبصيرته فــــهو أقرب عندهم إلى الخرافة من الحقيقة وإلى الضلال من الصواب.

مع أننا لا ننسى أن تلك الأحداث المذكورة في القـــرآن بصياغــة خاصة وإن تقولبت في قالب من الخصوصية التي ترى ألها تخــص زمنـــا

معينا أو أشخاصا محددة أو حالة محددة و ربما تقتضي تلك الأسباب تاريخانيتها على زعم زاعميها! - إلا أن كل واحد منها يدل على معان، ويشير إلى أحكام، ويرمز إلى عبر، ويحتوي على أصول، ويومئ إلى دروس، لا تخلق مدى الدهور ولا تبلى بكر العصور ولا غناء للإنسانية عنها أصلا وكفى كل هذا شاهدا عدلا في عالمية نصوص القرآن.

ونذكر هؤلاء القوم بحديث رواه أبو داود في سينه: « المراء في القرآن كفر » فهل ترى معنى الحديث أن المراء في تفسيره كفر كلا! بل نرى أنه يدخل في هذا المراء الذي يسبب الكفر مثل ما يثيره هيؤلاء العقول المستأجرة والقلوب المحتلة من الشكوك والريوب والجدل المغرض حول بعض القضايا القرآنية من مثل عالميته وغيرها من تلك الأمور الماسة بقداسة القرآن مما يزحزح عن قلوب المسلمين حلالته ويضعف ثقتهم بكتاب رهم.

نستهدف في بحثنا هذا بجميع ما أوتينا من جهد أن نثبت عالمية القرآن لمنكريها من أبناء البلدان الإسلامية. ونلاحظ أن قسم المستشرقين من هؤلاء المنكرين، للكلام معهم محال آخر، فهم معنا في قبول ورد ما نعرض عليهم من الأدلة القرآنية كالنعامة حيث إذا قال لها الصائد: "طيري" تقول: "أنا ناقة" وإذا قال لها: "فإذاً حذي على ظهرك الأحملل"

<sup>(</sup>٥٠) أبو داود، السنة/٥.

قالت: "أما ترى أين طير من الطيور" فكذا هؤلاء إذا سردنا لهم تفنيد لنزاعمهم الباطلة نصوص الكتاب والسنة يقولون لنا ألستم تدرون أند لا نؤمن بهذه النصوص حتى تفحموننا بها؟ وإذا قلنا كمؤمنين بالقرآن إن القرآن كتاب عالمي جاء لهداية البشرية جمعاء قالوا لنا: لا يصح دعواكم هذه فإن نصوص القرآن تدل على غير ذلك. فنقول كيف يصح لكم أن تستدلوا بما لا تؤمنون به؟ فهم بذلك يقعون في تناقض عجيب مع أنفسهم وهم لا يشعرون. علما منا ألهم حينما يفعلون ذلك إنما يفعلون عن وعي وفطنة بالأمر وعلم بخطورة الموضوع وما يأتي به من عواقب وخيمة ونتائج غير محمودة في إضعاف عقيدة المسلمين وإزاحة ثقتهم بكتابهم ومعالم دينهم الحنيف.

كما نعلم ألهم ومن حذا حذوهم من أبناء المسلمين يخبطون في ذلك خبط عشواء ولا يهتدون سبيلا فيتركون كثيرا من نصوص الكتاب الي تكون حجة عليهم ويتمسكون ببعض من تلك الآيات الي لا تكون حجة لهم إلا بالتعامي عن الآيات الأخرى. فمثلهم أيضا في ذلك مثلل الدرويش البكطاشي المنحرف الذي كان يقول: "إن الصلاة غير واجبة علينا لأن الله سبحانه قال في كتابه: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّين آمنوا لا تقربوا الصلاة ﴾ فلما قيل له: أتم الآية فإن آخر الآية يقيد عدم القربان إلى الصلاة بحالة السكر ويفيد وجوب الصلاة مطلقا على كل أحد. أجاب:

بأنه غير حافظ للقرآن. فهذه هي قصة هؤلاء المستشرقين مع القضايا القرآنية إذا ما أحبوا أنكروا جميع القرآن وإذا ما أحبوا استدلوا على مزاعمهم الباطلة البالية ببعض من آيات القرآن وتناسوا البعض الآخر، وإذا ما أرادوا استدلوا بالكل.

فأولا نكثف جهدنا عبر بحثنا على ما يفيد قطعية عالمية القرآن مستدلين على ذلك بما تيسر من الأدلة العقلية والنقلية كي يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وكي لا يظن المسلم الذي عرض عليه عارض الشك أو طرأ عليه طارئ الغفلـة أن عالميـة القرآن ترف فكري لدى المسلمين، غير مستند إلى أي إثبات نصى نابع من الكتاب والسنة أو استدلال عقلي موات للمنطق والحكمة. وثانيا نستهدف من بحثنا هذا صيانة الآخرين من ناشئة المسلمين الجدد عن الوقوع في هذه الورطة العظمي والفتنة الكـــبرى. فلــــذا كـــان أكـــثر استدلالاتنا من القرآن والسنة \_ وإن لم يرضه هؤلاء المبتلون بما تعودوه من الصلف اللفظى و التعقيد الأسلوبي لما يدخلونه بين كلامهم من المصطلحات الغربية والتوجيهات الفلسفية ظنا منهم أن العلمية لا تكون إلا بذلك وبأن تتحلى عن كيانك وتتشبه بغيرك وهو الطامة الكبرى -ولم نلتزم أيضا عبر بحثنا بالاستدلال الفلسفي البحت وإن أعجبوا بـــه أكثر؛ فإنه مجال آخر له فصوله وأصوله.

#### ب - تفنيد مزاعم التاريخانيين

### ١ - عربية القرآن

إن من المسلم المجمع عليه لدى جميع المؤمنين بالله عز وجل إيمانا صحيحا أن الله لا يكلم الناس مباشرة بدون واسطة: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ ( ، فإن الله لم يخلق في هولاء الناس ما يَشَآءٌ أَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ ( ، فإن الله لم يخلق في هولاء الناس الضعفاء قابلية أن يعوا كلام الله وقوة أن يسمعوه مباشرة بدون واسطة أو بواسطة إلا في أناس محدودين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ولعله بعضهم أيضا - كما لم يخلق فيهم قوة وقابلية أن يروه في هذه الدنيا بأعينهم ومن هنا اتفق علماء الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه و لم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة " ولذا

<sup>(</sup>٥١) الشورى، ١/٤٢ه.

<sup>(</sup>٥٢) أبي العز محمد بن علي شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة الثامنة، المكتـــب الإســــلامي، بيروت ٤٠٤/١٤٠، ص ١٩٦. إن قضية رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ربـــه سبحانه ليلة الإسراء قضية خلافية ينكرها المعتزلة ومن لف لفهم وأما علماء أهل الســـنة وإن أنكرها البعض لكن قبله البعض الآخر منهم. المشهور عن عائشة أم المؤمنـــين وابــن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم إنكارهم جميعا لرؤيته عليه الصلاة والسلام وقــــال =

حينما دعا موسى وطلب من الله سبحانه رؤيته في هذه الدنيا: رب أرين أنظر إليك" رد الله عليه بقوله: ﴿ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَنَسُوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَالًى وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ ٥٣.

فإذا من المحتم عقلا ومنطقا وحكمة أن يكون ما بعثه الله من الرسالات بلسان قوم من الأقوام إما بلسان ها أو ذاك أو ... كما أفصح القرآن عسن ذلك: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ أَفْصِح القرآن عسن ذلك: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ الْمُعْرِينَ هُمْ أَنْ فَيْضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لِيُبَرِّنَ هُمْ أَنْ فَيْضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وهو فَي عَنْ فَإذا ثبت ضرورة كون الرسالة بلسان أحد الأقوام وهو مقتضى العقل القاضي بأن الرسالة التي تترل بين الناس يلزم أن تكون بلغاهم التي بما يتفاهمون، وعليها يتعايشون، وبما يتحاورون حتى يتأتى للنبي إبلاغ رسالات ربه إليهم ويتيسر لهم فهم مضامينها ومفاهيمها ومفاهيمها

<sup>=</sup>إنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعـــن ابــن عباس رضي الله عنه الله عنهما أنه رآه بعينه... ويقول القاضي عياض وأما وجوبه لنبينـــا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آيـــتي النحم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. (شرح العقيدة الطحاويـــة ص ١٩٦-).

<sup>(</sup>٥٣ ) الأعراف،١٤٣/٧.

<sup>(</sup>٤٥) إبراهيم، ١٤/٤.

رسالات ربه إليهم ويتيسر لهم فهم مضامينها ومفاهيمها والتحقق عقتضياتها ومتطلباتها. وهو ما وقع فعلا عبر تاريخ النبوة كله فلا مسانع من أن يكون رسالة الإسلام بلسان قوم النبي المبعوث هو منهم. ولكن هل نزول الرسالة بإحدى اللغات مناف لعالميتها أولا؟ فنقول عندنا وعند جميع أرباب العقول النيرة لا منافاة أبدا ولا مانع عقلا من أن تكون الرسالة المترلة بهذه اللغة أو تلك عالمية طالما كان الركن الأعظم في الرسالة المترلة هو المعاني وكانت الألفاظ واسطة، وطالما لم يحدد الله سبحانه الرسالة بقوم دون قوم كما في الرسالات المتقدمة المنصوصة على خصوصيتها.

أما أولا فلأنه لا يوجد ثمة لغة عالمية حتى يكون ما نزل بها عالميا وغيرها ليس عالميا. وأما ثانيا فلأن المقصود الأعظم في الرسالات ها المعاني - كما أسلفنا- والألفاظ إنما تكون لباسا لها فإذا كان المعنى عالميا فلا ضير علينا من أن تكون بهذه اللغة أو تلك طالما كان جمال اللفظ مناسبا لكمال المعنى.

فمثلا إن حسن تلك المعاني السامية التي تعم الجامعة الإنسانية كلها من العدل والإحسان وصلة الأرحام وكذا سوء تلك المنكسرات التي تعتوي على أنواع الرذائل التي يعم ضررها الجامعة الإنسانية قاطبة أيضا مما يدل عليها قول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن

وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْبَو وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغِي " يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ " لا يختص بقوم دون قوم بل هي مما يعم نفسع المأمور به منها ويعم ضرر المنهي عنه منها جميع عالم البشرية، وضرورة الحاجة البشرية جمعاء إلى التحقق بما أمر به منها والتجنب عن منكرالها بدهية سواء أنزلت باللغة العربية أو باللغة الفارسية أو باللغة الأردية أو بأية لغة أخرى. ولا صلة لعالمية هذه المفاهيم بهذه اللغة أو تلك اللغة من لغة القرآن وغيرها وإن كانت لغة القرآن تتسم بالإعجاز وغيره من المزايا. كما نقلنا فيما سلف عن العلواني قوله: "إن القرآن وإن تترل بلغة عربية لفظا إلا أنه مطلق في معانيه ومحيط شامل مستوعب على مستوى كلي للوجود الكوني وحركته وصيرورته بما في ذلك الأنساق الحضارية والمعرفية التي جاءت من بعده". "

ومن باب التقريب نقول ألا ترى أن المنكرين لعالمية القررآن من المستشرقين وغيرهم من المتغربين يحاولون اليوم أن يجعلوا بعض القيم التي هي من بنات فكرتهم ومكتوبة بلغتهم ونتاج حضارتهم - رغم ألهم بشر يصيبون ويخطئون ومداركهم محدودة ومعارفهم محصورة - عالميا يعم الأحمر والأسود وهل ألعوبة العولمة التي ابتدعوها في الآونة الأحمديرة إلا

<sup>(</sup>٥٥) النحل، ١٦/١٩.

<sup>(</sup>٥٦) طه جابر، حاكمية القرآن، ص ٣٥.

محاولة تطبيقية حادة منهم هرجوها وزوقوها بذلك الاسم الخلاب لنشر مبادئهم وأفكارهم وقيم حضارهم على الصعيد العالمي. فيا ترى! مساذا تقول في عقيدة ثم عقل رجل يسوغ أن يكون ما أتى به بشر مثله عماعة مركبة من ناس آخرين مثله عالميا ولكن يستبعد أن يكون ما نزل من رب العالمين عالميا؟ أليس يفضل هذا المنطق السخيف الضعيف بسل المهترئ المختلق مدارك الناس ومعارفهم على علم رب العسالمين؟ أفسلا يكون بذلك معتقدا أن حكمة البشر أعمق وأشمل وأدق وأكمل مسن حكمة خالق البشر؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا!

فترول القرآن بلغة العرب ليس مما يستلزم أن تكون الرسالة خاصـة بالعرب فقط كما أنه لا يستلزم وحده العالمية أيضا بدون دليل آخــر. فاللغة الخاصة – وإن تضمنت بعض المزايا- بالنســبة لعالميــة الرســالة وعدمها على حد سواء.

وإلى حنب هذا المنطق القاضي بأن خصوصية اللغات لا تنافي عالمية المعانى

المقروءة هي بها تحد في القرآن حشدا بالغا من نصوصها - يزيد عـــد تلك النصوص على ثلاث مائة آية - يصرح على رؤوس الأشهاد لكــل قاص ودان، ويعلن في البلاد بين العباد لكل بغيض وحبيب، أن القــرآن نزل إرشادا لجميع من في عالمي الإنس والجن. (وسنذكر جملة من الأدلـة

إنشاء الله تعالى) فحينئذ لا ينكر عالمية القرآن بعد هذا بحجة عربيتها إلا مكابر عن الحق والهدى، محايد عن البر والتقى. فانقلبوا هناك صاغرين، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون.

## ٧- تقيد القرآن بنسق البيئة العربية التي نزل فيها

إن هؤلاء القوم مثلهم في موقفهم الهزيل وخطلهم الباطل من القرآن كمثل الغريق يتمسك بأدين حشيشة فيتمسكون بأدين وأضعف شيء ظهر لهم، ويجعلونه كأقوى حجة وأظهر حكمة؛ ويعملون بكل جدو وجهد أن ينالوا شيئا من قداسة القرآن ويضعفوها في قلوب المؤمنين بسه وفي سبيل ذلك يأتون بكل غثاء زائل، و يتفوهون بكل هراء باطل؛ ويتمسكون بكل فرية، ولا يتجنبون عن أية فتنة؛ فكل ضعيف وجدوه، كحجة قوية أخذوه. لأن أحدا من سادتهم، بهذا المكر نصحهم: يقرم حلادستون وزير المستعمرات البريطانية في مجلس المبعوثين البريطانيين أخذا بيده المصحف الشريف قائلا لهم: أيها الزملاء! لا يمكن لنا أن ننال شيئا من مآربنا في المسلمين ماداموا يعظمون هذا القررآن ويقدسونه، فعليكم بأن تعملوا لتوهين عقيدتهم به وتقليل شيء مدن قداسته في فعليكم بأن تعملوا لتوهين عقيدتهم به وتقليل شيء مدن قداسته في

قلوبهم. فلذا تراهم أبعد خلق الله عن الموضوعية والحيدية والحقية أمام الإسلام وكتابه ورسوله، رغما من ادعاءاتهم العريضة بالهم علميون، موضوعيون، محايدون، مبتعدون عن تحريف الكلم عن مواضعها. فموقفهم العدائي هذا أمام القرآن ليس أولا ولا آخرا بل كان فيهم ذائعا سائرا أخذوه صاغرا عن كابر.

فلكل ما مر تراهم لا يستحيون في الافتراء على الإسلام وكتابه ورسوله من التترل إلى أخس دركات المنطق و الاستدلال فيستدلون على بعض دعاواهم- كما مر بنا- بأمور ضعيفة لا يناسب أن يستدل بها لا المجانين المغفلون ولا البلهاء المعتوهون.

إن منهج العقل الرشيد في محاولاته الاقتناعية والإقناعية أن ينطلــــق حينا من الكليات كي يستدل بها على الجزئيات وحينـــا آخــر يرتــب الجزئيات كي يحصل منها أمرا كليا ويعممه على الجزئيات الأخرى.

فالعقل السليم بمنهجيته الاستدلالية تلك يقضي أن ما تمسك به التاريخانيون من أن تقيد القرآن بنسق البيئة العربية يدل على عدم عالميته وعلى أنه مختص بالعرب وأن أحكامه منحصرة في ذاك الإطار الذي نزل فيه أضعف من كل ما يجوز للعاقل أن يستدل به سهواء انطلق مهن الكليات إلى الجزئيات أو جمع الأمر الجامع بين الجزئيات فصاغ منه أموا كليا يشمل الجزئيات الأحرى؛ ولكنهم قوم ليس هدفهم تحري الحق

والصواب فيرتدعوا بنصائح العقل الحكيم عن غيهم وسفههم ويقتنعوا بما يقدمه لهم من المعطيات الحقة ولا يستحيون فيترجروا عن التمسك بمثل هذه الأمور الضعيفة لأن لهم منطلقا معروفا محددا وهو "ألق الطين يبق الأثر". وهذا المنطق الخائن الشائن هو المنطلق لكثير من مكائدهم السلاتي يبذلونها لتقويض الإسلام في قعر دياره.

1- يزعمون أن بعض القرآن نزل لبعض أسباب واقعة في تلك الأوساط العربية الخاصة (أي ما يسمى بأسباب الترول) مما يدل على أن القرآن مشدود برسالته وشرائعه ومربوط بتعاليمه ومبادئه إلى الوسط العربي الخاص موقوف عليه فقط وليس مربوطا بالكيان الإنساني المطلق حتى يكون مدى الدهر كله هدى للعالمين ورحمة وبشرى عبر التاريخ كله لجميع المسلمين.

٢- وكذا يزعمون أن ذكر القرآن لمثل الإبل من بعض تلك الأمور
 والأحداث التي كانت موجودة في البيئة العربية يدل أيضا على خصوصية
 خطابه.

٣- يدعون أن إلمام القرآن ببعض العادات والتقاليد العربية كـالتبني
 وتعدد الزوجات وغيرها أيضا يدل على تقيد خطابه بالعرب لا العـالمين
 جميعا.

هذه جملة من ادعاءاتهم <sup>٥</sup> التي يدعون بها أن القرآن مقيد إلى نست البيئة العربية وهي تدل على عدم عالمية القرآن بل تقيده بالبيئة التي نزل فيها.

فأولا إن من أدنى نظرة عابرة على أساليب القرآن في أدائه وجمل خطاباته الموجهة للناس من غير تقييد بأي مخصص أو مميز أو محدد يظهر لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن هذا القرآن لا يتترل مستوى خطاباته إلى المستوى القبلي أو الجنسي أو الجغرافي أو ملايل أذلك من المفارقات البشرية. بل هو متجه بجميع خطاباته وتوجيهات وتكاليفه إلى جميع المكلفين من العرب المصاقبين لتروله إلى ساكني القطب الشمالي الذين يبعدون عنه بعشرات الألوف من الكيلو مسترات فهو كما قال السيد رحمه الله: "لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب

<sup>(</sup>٥٧) ذكر الباحث التركي محمد باجاجي في مقال له نشر في مجلة البحوث الإسلامية باللغة التركية البحوث الإسلامية باللغة التركية الصادرة في أنقرة نحوا من هذه الادعاآت قريبة منها معنى وإن خالفتها مبنى انظر المسرد. 
Mehmet Paçacı Kuran ve Ben Ne Kadar Tarihseliz, İslami Araştırmalar c. ٩, 
Say. ١, ٢, ٣, ٤, Ankara ١٩٩٦, s. ١٢٤.

ولا بعيد إنه هدى الله لتذكير البشر كافة"<sup>٥</sup> فإن ملامح عالميته تفيض من جميع جوانب أساليبه: من كلماته إلى هيئات جمله، ومن معانيه إلى مفاهيمه، ومن تشريعاته إلى أخلاقياته كما سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إن هذا ليس ادعاء حماسيا أو رجما بالغيب بل نفسس واقع القرآن الذي سار مع القرآن منذ أن نزل و لم يفارقه فيما مضى ولا يفارقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا ينكر هذا ممن اطلع على أساليب القرآن إلا قلوب لم يتدبروه وعليها أقفالها ونفوس منكرة لها نحو الإسلام أغراضها.

وثانيا إن القرآن حينما يبين دور الرسالات يلفت أنظار النساس إلى نقطة هامة في بيان موقفهم من الأنبياء وما ينبغي أن تكون عليه نظررة الناس إليهم وهو أن الأنبياء مهما كانوا مرسلين من الله سبحانه إلى الحلق برسالات سماوية لكنهم لا يتعدون أن يكونوا بشرا مولودين بين البشر معروضين لجميع العوارض البشرية إلا منا يتنافى مع طبيعة الرسالات الربانية وعصمهم الله منه : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ٥٩، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا

<sup>(</sup>۸۰ ) سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة التاسعة دار الشروق بـــيروت ١٩٨٠/١٤٠٠ ج ٢، ص ١١٤٥.

<sup>(</sup>۹۹ ) يونس، ۲/۱۰.

مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾'`، ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحَى إِلَيْهِمْ ۖ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ.. ﴾ " فالرسل لا يكونون إلا من الناس حتى يكونوا للناس أسوة يقتدون بمم في حيـــاتهم وجميع أفعالهم وحركاتهم وسلوكياتهم وتقلباتهم التي يطلب الله من عبده أن تكون في دائرة العبودية الصادقة مع الله، ووفق المنهج الذي حـــده عبر رسالاته لهم وأنزله مع رسله إليهم. ومن هنا يبين الله سبحانه أن لــو كان الأنبياء من الملائكة لاقتضت الحكمة أن يجعلوا عبر حياتهم الدعوية والتبليغية في صورة الرجال: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ ٦٦، حتى يتيسر الاقتداء بمم فيما ذكرنــــا مــن الممارسات الإنسانية والملابسات البشرية. فإن من لم يكـن معروضا للعوارض البشرية ولم يكن فردا من الناس يعيش بين الناس: بأن يسير و يمشى بين الناس، يأكل ويشرب مع الناس، يبيع ويشتري بين الناس، يحب ويبغض الناس، يصح ويمرض كالناس، يلد ويولد مثـــــل النـــاس، يتناكح ويتناسل شبه الناس يحارب ويسالم مثل الناس ،فإن من لم يكـــن

<sup>(</sup>۲۰) يوسف، ۱۰۹/۱۲.

<sup>(</sup>٦١) الأنبياء، ٧/٢١، النحل، ٢١/٣٦.

<sup>(</sup>۲۲) الأنعام، ۲/۹.

كذلك لا يمكن أن يكون قدوة للناس يبين لهم بأفعاله وأحواله وبفعالياته وسلوكياته المنهاج الرباني الذي حدده الله لعباده عبر رسالاته وكلفيهم الصعيدين الفردي والاجتماعي. فإذا لابد وأن يكون الرسل من الناس، وإذا كانوا من الناس فلا بد أن يكونوا مبعوثين من قوم من الأقوام، وإذا بعثوا من بين قوم من الأقوام فلا بد من إيصالهم الدعوة أولا إلى المحيط الذي يحيط هــــم: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ "أ ثم يتدر جــوا في إنذارهم وتبشيرهم من الدائرة الضيقة إلى دائرة أوسع إذا أريد بالرسالة ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ شَخَافُونَ أَن يُحُشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ '' ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ ٦٠ فما يرى في حركة الرسالة الأحمدية من منعطفات إن هي إلا للتدرج مع الناس حتى يتعودوا شيئا فشيئا على بعض معــا لم الدعوة الجديدة وطبائعها. ٦٦ وليست تلك الآيات التي تأمر بتبليغ الدعوة إلى الدائرة الخاصة من الأقارب والمكيين متعارضة مع الآيات التي تعرب

<sup>(</sup>٦٣) الشعراء، ٢١٤/٢٦.

<sup>(</sup>۲٤) الأنعام، ١/١٥.

<sup>(</sup>٦٥) إبراهيم، ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٦٦) انظر يوسف القرضاوي، المرجعية العليا، ص ١٩٤-١٩٥.

عن عالمية القرآن لأنه لم يبين في أية واحدة من تلك الآيات أن الدعــوة منحصرة في تلك الدائرة الخاصة كأن قيل لا تنذر إلا عشيرتك الأقربين وما ضاهاها بل كل ما فيها أنه ورد فيها أمر الرسول صليى الله عليه وسلم بأن يبدأ في مرحلة (أولية) من مراحل الدعوة بـــإنذار عشيرته الأقربين ثم بعد ذلك أردفت تلك المرحلة بالمراحل التي تليها. مع أن الصيغة القرآنية هذه لا تنافي بينها وبين العالمية، كما لا يوجد تناف بين إنذار العشيرة الأقربين وإنذار أم القرى و من حولها، وإن كانت الدائرة الثانية أوسع من الدائرة الأولى. بل هي خطوات أولية في الدعوة ستتبعها الخطوات التالية كما أسلفنا آنفا. ومن أدل الدليل على ذلك أنك تـرى أن القرآن أعلن في سورة الأنعام قبل الآية التي يجعلونهــــا دليــــــلا علــــى مدعاهم وهي قوله تعــالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ ٦٠ أعلن قبلها -في تلك السورة التي نزلت جملة واحدة- بآية واحدة عالميته بصيغة الحصر حيث لا لبس فيها ولا غموض: ﴿ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴾ ٦٠. وكذا بين عالميته في آيات مكية كثيرة غيرها

<sup>(</sup>۲۷) الأنعام، ۲/۲۹.

<sup>(</sup>۲۸) الأنعام، ۲/۹۰.

أيضا. وقد ذكرنا بعضا منها فيما سلف.

وهنا ندع الجحال لطه جابر العلواني يبدي رأيه بعقله الجوال وقلمـــه السيال:

"إن علاقة القرآن ببيئة نزوله العربية هي علاقــة المطلــق بالنســي واللامحدود بالمحدود واللامقيد بالمقيد، وإن السنة النبوية قـــامت بــدور المبين لمنهجية تعلق المطلق القرآني بالواقع النسبي.

إن الخطاب القرآني ليس نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى المعاني وتفرعاتها. وإن كان نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى اللفظ.

إن تترله قبل أربعة عشر قرنا تضمن خاصيتين: هيمنته وإحاطته بمساق من الأزمنة، وقدرته على استيعاب ما يليه من الأزمنة، فهو المصدق والمهيمن على ما سبق، والمستوعب والمهيمن والمتحاوز لمسالحية الإسلام تبدأ من فهم خصائص الكتاب المتضمن لعالمية الخطاب المستوعب، المتجاوز بذات الوقت لإشكاليات كافة الأنساق الحضارية والمناهج المعرفية والإدراكية لا في الماضي فحسب، لكسن في الحاضر والمستقبل أيضا، لا للعرب والأمم المختلفة التي اعتنقته في فترة انطلاق الأولى في شعوب العالم القديم من فرس وهنود وترك وسواهم ولكن لكافة البشرية، إذا فهم أنه الحاكم المعادل للكون، غير أننا لا ننتظر

اكتمال هذا الجهد الضروري دفعة واحدة، فخصائص العالمية مع ظهورها في القرآن الكريم وفي صيرورة التاريخ الإسلامي، لكنها لم تتحول إلى منهج بعد أو محدد منهاجي، ولكن العالمية وختم النبوة وحاكمية الكتاب خصائص يشد بعضها بعضا وتدل كل خاصية على الأخرى إذا رتبت ذهنيا ومعرفيا بنحو سديد، ويمكن ترتيبها بالشكل التالى:

أولا: ليكون الخطاب عالميا كان لا بد من "ختم النبوة" وذلك لتوحيد المرجعية الإنسانية، فلا تتعدد النبوات التالية حتى يحدث النسخ والتعارض والاختلاف والتشرذم حول تلك النبوات، وليتحمل الإنسان القارئ مسؤولياته.

ثانيا لكي يكون الخطاب عالميا كان لا بد من تحرير القـــرآن مــن خصوصية بيئة الترول، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل بأن يعاد ترتيب مواقع آيات القرآن وحيا وتوفيقا على يدي رســول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحاقه بالرفيق الأعلى ليتضح بذلك مــا هــو مطلق منه وما هو نسبى.

ثالثا: ليكون الخطاب القرآني عالمبا كان لا بد من نسخ الشرائع ذات الخصوصيات الحصرية لشعوب وقبائل محددة، وهي شرائع إصرر وأغلال لتستبدل بشرائع القرآن الكلية التي تتفق مع حاجات المجتمعات

العالمية كافة، حيث تحمل قابلية الشمول والعموم لتكون مشتركا إنسانيا قابلا للتطبيق في سائر أرجاء العالم، وهي شرائع تقوم على الحدود الدنيا القائمة على التخفيف والرحمة، وضبط حركة الإنسان في دائرة الأمانية والاستخلاف والعمران والابتلاء.

رابعا: ليكون الخطاب عالميا كان لا بد أن تتضمن النصوص اللغوية المحدودة معاني إطلاقية تكتشف عبر اكتشاف "منهجية القرآن المعرفية" ضمن "وحدته البنائية".

حين ننطلق من هذه المسلمات العقدية بوصفها فرضيات علمية موضوعية تؤكد في ترابطها على عالمية الخطاب الإسلامي قد نكتشف أن قدرا من هذه الخصائص القرآنية هو من البدهيات التي بين أيدينا، لكننا لم نلتفت قبلا إلى آثارها المنهجية مثل ختم النبوة، شرعة التخفيف والرحمة، حاكمية الكتاب المطلق في معانيه البشرية كلها وصيرورته مع الزمان ومرورالمكان، فالخطاب التاريخي إذ يبدأ بالحالة العائلية فيذكر آدم: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلجِّنَة ﴾ أق فإنه يتدرج ليخاطب حالة قبلية أكثر اتساعا من العائلية: ﴿ يَنبَنِي إِسْرَرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي حالة قبلية أكثر اتساعا من العائلية: ﴿ يَنبَنِي إِسْرَرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي

<sup>(</sup>٦٩) البقرة، ٢/٥٥.

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ ٧٠، ثم يمضى ليخاطب حالة قبلية أيضا أكثر اتساعا من العائلة فيقـــول: ﴿ لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ ٧١ ويقــول: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ ٧٢ ويقول: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾ ٧٣، ثم يتدرج بعد أن يخص قومه وعشيرته الأقربين في الإنذار ليعم بما الخلق بعدهم، وليخاطب البشرية كلها، وليخاطب حالــة أمــة أكثر اتساعا من القبيلة والقبيلة.قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾ ٧٤ أي هـم الأمم التي لم تحظ برسول أو نبي من قبل....لكن رسو ل الله صلـــي الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى اتسع الخطاب الإلهي التاريخي من بعد العائلة والقبيلة والأمة إلى الحالة العالمية. فيترل عليه قول الله حـــل شأنه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبَالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ° ومثل هذه الآية وردت في سورة التوبــــة

<sup>(</sup>۷۰) البقرة، ۲۰/۲.

<sup>(</sup>۷۱) الشورى، ۲۶/۷.

<sup>(</sup>٧٢) الشعراء، ٢١٤/٢٦.

<sup>(</sup>٧٣) الزخرف، ٤٤/٤٣.

<sup>(</sup>٧٤) الجمعة، ٢/٦٢.

<sup>(</sup>٧٥) الصف، ٩/٦١.

(٣٣)، وفي سورة الفتح يقول سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِ إِلَّهُ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

وهناك صورة أخرى من صور ذلك التدرج في الخطاب الإلها عينما يوجه الخطاب للناس جميعا ب"يا أيها الناس" يدعوهم إلى الإيمان عبر كثير من الآيات المكية فإذا أجابوا دعوة الله خوطبوا ب"يا أيها الذين آمنوا"^ . فإذا جميع تلك الخطابات الواردة في صورة "يا أيها الذين آمنوا" أيضا تدل على عالمية رسالة القرآن بوضوح وصراحة لأن الذين آمنوا" أيضا تدل على عالمية رسالة القرآن بوضوح وصراحة لأن الإيمان باعتبار طبيعته وبالإضافة إلى أن الله يريده من جميع الناس وصف عالمي لا يخص به قوم ما فيدخل تحت خطاب "يا أيها الذين آمنوا" جميع من آمن من عرب ومن عجم.

<sup>(</sup>٧٦) الفتح، ٢٨/٤٨.

<sup>(</sup>۷۷ ) طه جابر العلواني، حاكمية القرآن، ص ٣٥-٣٨.

<sup>(</sup>۷۸) أحمد حسن فرحات، الأمة في دلالتها العربية والقرآنية، كلمة نشرت ضمن مؤتمر الحضارة الإسلامية ودور الشباب المسلم، المنعقد في الرياض، الطبعسة الثانية، الرياض الحضارة الإسلامية ودور الشباب المسلم، المنعقد في الرياض، الطبعسة الثانية، الرياض ١٩٨٥/١٤٠٥.

وكما أن من مقتضيات الحكمة التدرج في الدعوة فكذلكك من مقتضياتها أن يتآلف النبي مع قومه الذين بعث منهم كما قال الله عز وجـــل: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ ٧٩، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ^ وكذلك من متطلبات الحكمة أن تتآلف رسالته وتتفـــاعل دعوته أيضا معهم، وتآلف الدعوة وتفاعلها مع الإطار القريب يقتضي أن يكون بعض منطلقات الدعوة الواقعيات التي تعاش في ذلك الإطار الذي بعث الرسول منه لأن تفاعل المرء مع معروفاته أكثر وقبولـــه لمـــا قالوا : "المرء عدو لما جهله" والعقل الحكيم قاض بذلك فلذا كانت المشهورات والمسلمات -على حد علم المنطق- مـن إحـدى طـرق الاستدلال من قديم الزمان ١١ وكل هذا يقتضى أن يذكر في بعض أجزاء

<sup>(</sup>٧٩) آل عمران، ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>۸۰) القلم، ۲۸/٤.

<sup>(</sup>۸۱) انظر كتاب البرهان للكلنبوي، مطبعة درسعادت، إســـتانبول ۱۳۰٦، ص ٥٢ وأحمــد الصدقي. البرسوي ميزان الانتظام شرح الرسالة الشمسية،، مطبعة عامره إســتانبول ١٣٠٥، ص ٣٠٨.

الرسالة/القرآن بعض ما يعرفونه أكثر من غيره سواء مـــن المعلومــات التاريخية كما في قصص الأنبياء الذين كان العرب والمتاخمون لهم ممـن في الشرق الأوسط عامة وأهل الكتاب خاصة على صلــة بــالبعض مــن معلوماتهم – ولو ضعيفة – وسواء من الموجودات التي يستشهد بها علــى عظمة الخالق ســـبحانه كمــا في: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ٨٠.

وكذلك من مقتضى الحكمة التربوية أن يعودهم القرآن عـــبر مــا ينتابهم من الأحداث والأزمات أو المشاكل على المثاليات والكماليـــات من فضائل الخصال التي هي أهم ملامح الحياة الجديدة مما جعله القـــرآن نصب عينيه لتربية الجامعة الإنسانية عليه فترل بعض القرآن إجابة عـــن

التاريخانيون بل مشتركة بينها وبين غيرها من البلاد فإنما توجد في بعض الدول الأفريقية التاريخانيون بل مشتركة بينها وبين غيرها من البلاد فإنما توجد في بعض الدول الأفريقية كما سمعنا ذلك عنهم وتوجد في كل من طاحكستان، وقرغزستان وتركمنستان وأوزبكستان وتركستان وغيرها من دول آسيا الوسطى وبعض مناطق تركيا وغيرها أيضا بكثرة. وهناك شيء آخر يدل على عالمية القرآن يتعامى عنه هؤلاء وهو أنك ترى أن القرآن حينما يذكر أدلة التوحيد لا يكتفي بما هو معروف للعرب فقط بسل يتعدى ذلك إلى ما هو غير معروف في ثقافتهم كذكر ما هو معروف لأهل شواطئ البحار مسن تذكير نعمة الله في تسخير الفلك المشحون وخلق اللولؤ والمرجان مما هو من مستخرجات البحار وذكر تلك الأمواج العظام وخلق الظلمات الثلاث في البحار وغيرها مما لم يكسن معروفا في الثقافة العربية حينئذاك.

بعض ما يهمهم من المشاكل أو بيانا لما ينتظرونه من الحلول كي يسزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمالهم كما في آية الممتحنة التي نزلت بما وقع مــن حاطب بن أبي بلتعة، وكما في آيات الإفك التي نزلـــت في عائشــة أم المؤمنين رضى الله عنها. علما منا أن تلك الأمور التي ذكرها القرآن وليست من الأمور الخاصة بالبيئة العربية أكثر من المختصة بما بكثــــير. من الدور الذي أخذه الفرقان الحكيم -وهو هداية العالمين جميعا- كان اهتمام القرآن في استدلالاته بالأحداث الكونية العامة السيتي لا تخص بوسط دون آخر أكثر وأوفر، فبينما ترى أن الإبل – وهو مــا يخــص بالبيئة العربية على زعمهم وليس بذاك كما ذكرنا في الهامش- ذكر في القرآن مرتين فقط ترى مثلا أن البحر والاستدلال به ومـــا يجــري في ساحته ذكر ٤١ مرة. ولا جرم أن أقل شيء كان موجــودا في ثقافــة الوسط الذي نزل فيه القرآن هو البحر. فإن دل ذكر الإبل على عسدم عالميته مرة حسب مزاعمهم دل إذاً ذكر البحر مثلا مما لا يخص البيئـــة العربية على عالميته واحدا وأربعين مرة.

وكذلك من مقتضى الحكمة أن القرآن يذكّر الناس الذين كانوا شاهدوا نزول القرآن ببعض من مواقفهم الطيبة أو المخزية إما تذكريرا ببعض نعم الله عليهم بتوفيقهم للنصر والنجاح وتحريضا لهم على الجهاد ونصرة الإسلام أو توبيخا بما أظهروه من تلك المواقف الغير الجميلة أو دلالة على ما هو خير لهم في الدارين وأبقى أو إرشادا لهم إلى ما هو أطهر لهم عند ربهم وأزكى.

وما من هذا القبيل أي الذي نزل إعرابا عن بعسض الحالات الطارئة للمؤمنين كالذي نزل غب وقوع بعض الأسباب تظهر أهميته أكثر وحكمته أبين حيث يبين الوحي بذلك التتزل على مستوى بعض الأحداث الجزئية المنهاج الذي يريد الله من عباده أن يسيروا عليه وأن يكيفوا حياهم طبق معالمه ورسومه. مع ملاحظة أن تلك النصوص النازلة أثناء الأحداث المستجدة لا تبقى أبدا من ناحية قوالب الألفاظ المنسوجة على قامة المعاني في دائرة التحديد والتخصيص بحيث يبقى النص مربوطا بذلك الحدث فقط لا يشمل غيره.

وانطلاقا مما يرى في صياغة النصوص اللفظية من العموم تبلورت عند الأصوليين تلك القاعدة المستفيضة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسنتناول ذلك بصورة أكثر إسهابا وتفصيلا إن شاء الله تعالى.

ونلخص ما نراه كسبب اقتضى نزول الوحي إجابة عن متطلبات الوقائع التي سميت فيما بعد بأسباب الترول وكحكمة اقتضت إفصاح

الوحي عن بعض تلك الملابسات الخصوصية التي لابست الأوساط اليي نزل فيها الوحي من أحداث الغزوات وغيرها وكذا ما اقتضى إلقاء الضوء على بعض تلك الأمور التي كانت سائدة في تلك البيئة المتسترل فيها الوحي من إبطال بعض كالتبني وإصلاح بعض كتعدد الزوجات وتقرير آخر كالسعي بين الصفا والمروة وغيرها نلخص ما نراه السبب والحكمة في ذلك فيما يلي:

## أ- تربية الجماعة الأولى

إن تلك الجماعة الأولى التي شاهدت نزول القرآن عن كثب هي النوى الأولى التي ستحمل الدعوة الجديدة على أكتافها إلى تلك الآفال الواسعة والأماكن الشاسعة وهم الذين سيبلغون تلك الرسالة إلى البلدان الدانية والممالك النائية فكلما ازدادت تربية هذه الجماعة حسنا عند العقول، وقبولا لدى القلوب، ورسوخا في الصدور، وثقة وطمأنينة لدى النفوس كان تبليغ الرسالة عبر قنواتهم أسهل وأشمل وأكمل. وهذا مساوقع فعلا عبر القرون الأولى في التاريخ الإسلامي. إن أكثر الباحثين يقبلون بل يعلنون أن انتشار الإسلام في أقل من قرن إلى تلك القارات

الثلاث التي هي أعظم قارات الدنيا وأكثرها كثافة للسكان يـوم ذاك لم يكن إلا بما تمتعت به تلك الجماعة المسلمة الأولى مـن الأخلاقيات الإسلامية الحسنة والسلوكيات الإنسانية العفيفة من عدل في الأعمال وصدق في الأقوال ووفاء بالوعود والتزام بالعهود وإخاء بـين الجميع وإيثار بالموجود وتضحية بالنفس والنفيس ورحمة في البلاد وشفقة على العباد ونصح للناس وغيرها.

يقول المرحوم دراز (ت ١٩٥٨): "المبدأ القررآني الذي نسميه الإسلام... هو ذلك الإصلاح الديني والاجتماعي والأخلاقي الذي الدي محرد أن ظهر على ساحل البحر الأحمر في بداية القرن السابع الميلادي سار بخطوات منتصرة نحو الشمال والجنوب ونحو الشرق والغرب حيى أنه في فترة قصيرة نسبيا انتشر في نصف العالم المعروف في ذلك الحين"

"هذا الحدث التاريخي الجليل الذي لا مثيل له على مر الزمان قد أثار اهتمام الإنسانية جمعاء...ولقد حاولوا أن يجدوا له شبيها في العصور القديمة دون جدوى."^^

فإذا التربية الكاملة الباقية المثمرة لتلك النوى الأولى تقتضي أن يزداد اهتمام الوحي بهم عبر آيات القرآن تربية وتوجيها وإرشادا وتسديدا

<sup>(</sup>۸۳) محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم عوض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة محمد عبد العظيم على دار القلم الكويت ١٩٨٤/١٤٠٤، ص ٥٢.

وهذا أتى معه بنتيجة أن يترل القرآن تفصيلا وتحليلا لبعض مشاكلهم واستبانة لوجه الصواب وسمت الرشاد فيما يهمهم ومن هنا نزل بعض الآيات غب بعض تلك الملابسات التي سميت فيما بعد بأسباب الترول.

وكذا تقتضى عقلية التربية الناضجة الحكيمة أن يتركز القـــرآن في بعض من نصوصه على ما هو معلوم ومعروف عندهم من مثل تلك الأحداث التي عاشوها والوقائع التي خاضوها في وقعة بدر والأحــزاب وغزوة العسرة وبني قريظة وخيبر وغيرها من بعض تلـــك الملابسـات والأمور التي وقعت على مرأى ومسمع منهم وكانت ملء السمع والبصر فيهم، ومر الجماعة الأولى عبرها بابتلاءات عظيم ــة وفـترات عصيبة نحح فيها من نجح وفشل فيها من فشل، وتلقت الجماعـــة الأولى على مداها دروسا هامة جمة الفوائد وأحدثت لدى البعض منهم آثـــارا إيجابية ولدى البعض الآخر آثارا سلبية: فمن جانب هناك فئة من تلك الجماعة تقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومن جانب آخر هناك فئة أخرى تقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهم كانوا يتعرضون لأخطر المواقف كمـــا أخــبر

القرآن عنهم: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾. \*^

فمن هنا ترى أن يد الوحى الحانية تتعهد تلك البذور الأولى لحملي الدعوة الإسلامية بعطفها وتربيتها بين حين وآخــر، تتعطـف عليـها وتستلطف معها فهي لا تزال دوما معهم في رفق وحلم ولطف وأنـــاة وهم لا يزالون يحسون ببرد رأفتها في صدورهــــم، وثلــج رحمتــها في بهم من فينة إلى أحرى كما روي أنه حينما نزل في حاطب بن أبي بلتعــة أولى آيسات الممتحنسة: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أيها الذين آمنوا» من لطف ورأفة وحنان. ^ فكان الوحيي: يسدد خطأهم ويصلح فسادهم ويزيل خللهم ويزيح عللهم ويصوب وجهتهم ويوجههم إلى كل بر وخير ويجنبهم عن كل سوء وشر.

ثم إن الوحى حينما يذكر تلك الأمور إنما يذكرها على سبيل

<sup>(</sup>٨٤) الأحزاب، ١١٠/٣٣ -١١١.

<sup>(</sup>۸٥) القرطبي، جامع البيان، ج ١٨، ص ٥٢.

التذكير بنعم الله كي تتربى تلك الجماعة الأولى على روح الطاعة والتسليم والوفاء وكان يأتي أثناء بلاغه بألفاظ وعبسارات وتراكيب تحتوي على دروس وعبر يستفيد منها الأجيال والأقوام في جميع الأمكنة والعصور وعلى جميع المستويات والطبقات: "هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب". وبذلك تتألق أنوار عالميته على مجموعه عبر سبيكته المأخوذة من الكل المجموعي.

كما أن علاقة نصوص القرآن بتلك الأمور الخاصة علاقة المطلق بالنسبي واللامحدود بالمحدود واللامقيد بالمقيد. <sup>٨٦</sup> فمن هنا ترى أن بعض تلك النصوص رغما من خصوصية بعض جوانبها تتضمن دروسا كثيرة للأجيال القادمة في جميع قطاعات المستقبل و لا تنفد رسالاتما ومعانيها ولا تنتهي عبرها ودروسها ولا تنقضي حكمها و أحكامها.

<sup>(</sup>٨٦) طه العلواني، حاكمية القرآن، ص ٣٥.

<sup>(</sup>۸۷) الرعد ۱۳/۲۳.

<sup>(</sup>۸۸) انظر محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـــن علــم التفسير، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى بــــيروت ٢٠٠٠/١٤٢١، ج ١، ص ١١٣٦؟

الخطاب بهذه الصياغة (حكما عربيا) جزئي من تلك الممارسات التربويسة لتلك الجماعة الأولي التي يعالجها النص المجيد وكذلك يكثف حشدا بالغا من توجيهاته عبر كثير من الآيات على تلك الممارسة التربوية ويصوغها بالصياغة المتلائمة مع ذلك المنهج التربوي الرفيع الذي يسير عليه فمشلا يؤكد في تسع آيات عدا هذه الآية كون القرآن قرآنا عربيا أو نزل بلسان عربي وفي كل ذلك امتنان واستلطاف بتلك الجماعة التي نزل فيهم وبلغتهم.

### ب- تعلق البعض بالتاريخ لا يقتضي تعلق الجميع

إن القرآن خطاب الله المترل لهداية الناس إلى خيري الدنيا والآخرة فهو كتاب وضع أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متحددة وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياة ليالم النامية المتحددة ^ كتاب جامع لكثير مما يهم البشرية أنزله الله ليبلغ للناس

وعبد الحق ابن عطية، المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى بيروت ١٩٩٣/١٤١٣، ج ٣، ص ٣١٦. (٨٩) سيد في ظلال القرآن، ج ٤ ص ٢٤٠١.

حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ووفق سينن الله الجارية في الكون كان لزاما لحمل هذه الرسالة إلى الآخرين وجود جماعة متفاهمة معها، متفاعلة بها، متآلفة إليها، متعارفة معها، وكل هذا التفاعل وما إليه يقتضي أن يكون هو المصدر الوحيد لهم بحيث إليه يردون وعنــه يصدرون وعليه يجتمعون ومنه يتفرقون وبه يهتدون ومنه يستضيؤن. وهذا أيضا يقتضى أن يكون ذاك الكتاب مبينا لهم مشاكلهم اليومية وأحداثهم المفاجئة وأزماهم التي ارتبكوا فيها، يربيهم على ضوء تلـــك الأحداث والنوائب بما يستخرج منها من الدروس والحكم فوقع أثنـــاء النص من جراء ذلك بعض الخصوصيات التي كانت تممهم وحدهـــم. تخص البعض الخاص القليل شاملة للكل العام الكثير ويرفع بذاك أهــــم الميزات – العالمية -التي تعلنها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فكما أن من الجائز عقلا والواقع كثيرا أن يحمل جزء من كل ما شـــيئا مــن الأوصاف غير ما يحمله الأجزاء الأخر من ذلك الكل فمثلا يوجد بعض من البقع السود في السطح الأبيض أو بالعكس ولا يتنـافي أي منهما للآخر، ولا يستلزم وجود أحدهما أن يكون باقي السطح علــــى نفـــس الشيء، كما لا يمنع ذلك من حمل الأبيض على الكل إذا كان الأبعاض البيض أكثر من الأبعاض الأخر السود. فكذلك وحرود البعض من النصوص الحاصة - في القرآن- التي خاطبت بمدلولها ومنطوقها في قطاع خاص من الزمن قطاعا خاصا من المخاطبين كالآية العاشرة والحادية عشرة من الممتحنة لا يستلزم لا عقلا ولا نقلا ولا حكمة ولا فلسفة أن يكون الجميع الباقي من القرآن أيضا خاصا غير عالمي وهذا من البداهة بمكان.

# ج- الانطلاق من الواقعيات أنفع في إصلاح النفوس وهذيبها

إن التعلق بأهداب النظريات إنما يفيد إلى درجة ما وبالنسبة للذين لهم مستوى من العلم والمعرفة والثقافة وأما الانحصار فيها فقط وحصيصا في قوم أميين فربما لا يفيد الفائدة المرجوة لأن تلك النظريات المقطوعة الصلة عن الواقع تكون بمترلة تلك الكلمات العائمة في الفضاء السي لا تمس أرض الواقع ولا تتواجه بحقائقه فكما أن مفعول تلك الكلمات عديم أو ضئيل جدا فكذلك النظريات البحتة إنما تثمر إذا ما تواجه مع حقائق الواقع، ولم تبق في دنيا التصورات فقط.

فالقرآن الحكيم لا يدخل في ذلك العالم المظلم عالم النظريات البحتة المعقدة المبهرجة ظاهرا الخالية البالية باطنا بل يجعل منطلقه واقعيات الحياة

التي هي ملموس المخاطبين ومحسوسهم أبدا فلذا لم تقع في القرآن نظرية واحدة فقط ولا تعريف واحد فقط من خضم تلك النظريات والتعاريف العلمية الكثيرة المائج بعضها في بعض رغما من وجود الحقائق العلمية المتنوعة من شتى العلوم والمعارف بكثرة فائضة فيها. فانطلاقا من هذا حينما يريد القرآن أن يربي تلك الجماعة الأولى على روح التضحية والصمود ويجنبهم من تلك المواقف المخزية المردية مما وقع فيه المنافقون الأوائل وأن يجعل منهم نموذجا مثاليا للأجيال الآتية فيما بعد حينما يريد القرآن ذلك لا يكتفي بآيات الصبر والجهاد فقط بل يذكرهم - تجنيبا القرآن ذلك لا يكتفي بآيات الصبر والجهاد فقط بل يذكرهم - تجنيبا وتبعيدا - لهم ببعض مواقفهم التي انخذلوا فيها عن نصرة رسول الله:

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولَ عَلَىٰ مَا يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ أَوْاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ أُواللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلشَّعَلَىٰ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا أَوْلَ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَلِلَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ( وضُوا بِأَن كَسَبُوا أَوْلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَلِلَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ( وضُوا بِأَن

<sup>(</sup>٩٠) آل عمران، ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٩١) آل عمران، ٣/٥٥١.

يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَا هِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَلْرَسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مِتَأَيُّا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مِتَأَيُّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُ وَبَلَغَتِ رَبِّكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُ وَبَلَغَتِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِقُونَ وَلَوْلُواْ وَلَوْلُواْ وَلَوْلاً شَدِيدًا ﴾ "أَلُمُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي

إن منطلق هذه الآيات وأمثالها وإن كانت تلك الأمور الواقعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها تعطي في تربية ذلك الجيل ومن سيأتي بعده دروسا عظيمة مليئة بالحكمة والموعظة لا تنفد مدى الدهر ولهل من معينها كل جيل جاء بعد الرعيل الأول عبر التاريخ و لم ترزل نبعا ثرا فياضا لتوجيه الأمة لا الإسلامية فقط بل عالم الإنسانية كلها إلى الرشد والسداد. فلما تفي به تلك الآيات التي تذكر الأمرور الخاصة

<sup>(</sup>۹۲ ) التوبة، ۹/۷۸–۸۸.

<sup>(</sup>٩٣) الأحزاب، ٣٣/٩-١١.

بعصر الرسول أو العادات الخاصة بالوسط العربي الذي نزل فيه القررآن من هذه الدروس والعبر تتبلور عالميتها لكل ذي عقل ولب ولا ينافيها ما تتضمنه من واقعيات عصر الترول أبدا.

ثم إن تصدير غالبية تلك الآيات ب"وإذ" أو "إذ" أو "يا أيها الذين آمنوا" على الله الذين الفرقان الحكيم في أساليبه الكلامية هو أنه يصدر ما يذكره للعظة والاعتبار بأمثال تلك الكلمات.

ويؤيد هذا المعنى أيضا ما ترى أن الفرقان الحكيم يختار حينما يعرب عن واقعيات عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عادات قومه - مهما خص الأمر وحدد - يختار أعم الإفادات وأشمل التراكيب ما وسع لذلك المقام والمرام.

فمثلا أمعن النظر في هذه الآيات هل ترى فيه من المحددات والمخصصات ما يجعل دروسها خاصة بمن نزلت فيه وهم مشركو قريش الذين كانوا في بدر و لا تتعداهم: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَكُمْ أَلْمَا تَرَآءَتِ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ أَلْمَا تَرَآءَتِ لَا فَلَمًا تَرَآءَتِ لَا عَالِبَ لَكُمْ أَلْمَا تَرَآءَتِ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ أَلْمَا تَرَآءَتِ لَكُونَ لَهُمْ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمْ الْقَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ أَلْمَا تَرَآءَتِ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمْ الْمَالُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالِبَ لَكُمْ اللَّهُ لَهُمُ الللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ الْمَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٩٤) راجع سورة آل عمران، والأنفال والأحزاب ترى ذلك بوضوح.

ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىَ \* مِنكُمْ إِنِّى أَرَىٰ مَا لَا لَافِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىَ \* مِنكُمْ إِنِّى أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهُ أَوْاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاسِ ﴾. "

ومن الجانب الآخر إن مقاصد الشريعة التي استنبطها واستصفاها من القرآن الحكيم مئات الفقهاء الذين هم من عقلاء البشــر وحكمائـهم وأصفيائهم تدل أيضا على بعد آخر من أبعاد عالميته لأن صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان إنما تكون بأحكام كلية و معانى مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور ومتحدة المقساصد الأمر الذي يعني أن لا يحمل الناس على اتباع أحوال أمة خاصـة مثــل أحوال العرب في زمان التشريع ولا على اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاح خاص لمن كان التشـــريع بــين ظهرانيهم سواء لاءم ذلك التشريع بقية الأمم والعصـــور أم لم يلائــم فتكون صلاحيتها مشوبة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطـــاع عنه. ٩٦ علما منا أن جزئية الأحكام وتحديد النصوص من أهم ما يبنــون عليه دعاواهم في التاريخانية.

<sup>(</sup>٩٥) الأنفال، ٨/٧٤-٨٤.

<sup>(</sup>٩٦) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار الفائس، الطبعة الأولى، ١٩٩/١٤٢٠، ص ٢٣١؛ محمد الطاهر الميساوي، مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١١٠.

فانطلاقا من جميع ما مر بنا يمكن لنا أن نلخص القول بأن تلك الأمور الخاصة بالبيئة العربية التي أفصح بعض آيات القرآن عنها لا ننكر ألها خاطبت باعتبار ما تتضمنه من المعاني الخاصة قطاعا خاصا من التاريخ ولكن نقول إلها:

أولا تتضمن الكثير من الدروس والعبر للأجيال الآتية وهــــــــذا ممـــا يجعلها عالمية المفعول في كل زمان ومكان إلى قيام الســـاعة، لأن تلـــك الدروس التي يلقيها القرآن لا غنى للبشرية عنها أبدا.

وثانيا ولو فرضنا على سبيل التترل أنه يوجد في القرآن بعض مـــن الأمور المشدودة بزمن معين والمربوطة ببيئة خاصة والتي لا تحتوي علـــى أي من الدروس والعبر التي تفيد الإنسانية عامة ولكن هذا أيضا لا ينافي علية القرآن فإن احتواء القرآن على بعض من الأمور الخاصة لا يمنع من أن يكون البعض الآخر – وهو الغالب عالميا كما ذكرنا ذلك.

وثالثا إن مقتضى العقل والحكمة الاهتمام الزائد بتربيـــة وتوجيــه وتسديد تلك النوى الأولى التي ستتحمل فيما بعد أعبــــاء التبليــغ إلى الآخرين، ومقتضى ذلك الاهتمام هو أن تكــون منطلقــات التوجيــه والتربية والإرشاد لتلك النوى الأولى واقعيات حياهم التي يكونون معـها وجها لوجه ويعيشون معها جنبا لجنب و حقائقها التي منها ينطلقــون، وإليها يثوبون وإياها يلمسون. فمن هنا وقع التخصيص في بعــض ممـا

خصص. والله أعلم ونقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولــو الألباب.

## ٣- ذكره للأنبياء المعروفين فيما بين النيل والفرات

إن من بعض ما يورده هؤلاء التاريخانيون على عالمية القرآن أن القرآن إنما ذكر من الأنبياء السابقين من هم معروفون عند العرب فقط فيدل على أن دعوته كانت خصوصية غير عالمية. إن هذه الدعوى أيضك كأخواها باطلة لأمور:

أولا: اقتضت حكمة الله أن القرآن لم يذكر جميع الأنبياء السابقين بل ذكر البعض القليل منهم: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ٩٠، ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ٩٠، ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ ٩٠ وحينئذ تخصيص البعض المعروف لهم وللمتاخمين لهم بالذكر أولى لأن

<sup>(</sup>۹۷) غافر، ۲۸/٤٠.

<sup>(</sup>۹۸) النساء، ٤/٤١.

معرفتهم به أكثر من غيره فالتركيز عليه بناء للدعوة على ما يعرف المخاطب أكثر من غيره وقد ذكرنا سابقا أن قبول هذا النوع أسهل كما يشير القرآن إلى طرف من ذلك: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ " ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ " ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلكَ ﴾ " ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلكَ ﴾ " ا

إن القرآن إنما ركز على الرسل المبعوثين أكثرهم في حزام الشروسر الأوسط والأصقاع المصاقبة به من بعض بلاد أفريقية وغيرها من بعض بلاد آسيا الأخرى لأن كثافة السكان فيها في تلك الأزمان كانت أكشر من غيرها؛ حيث كانت ملتقى على ممر أكثر الأقوام؛ وعلى ضواحيها كانوا لمتحرهم ومكسبهم يمرون؛ وعلى أصقاعها لمرعاهم وكلئهم كلنوا ينتجعون. فمقتضى الحكمة أن يكون أكثر الأنبياء مبعوثين منها. وليسس معنى هذا أننا ننكر بعثة الأنبياء من غيرها فإن مسألة أن أي الأنبياء بعث من أي الأقوام، ومن أي البلاد؟ وكم من الأنبياء بعثوا في هذه البلاد أو تلك؟ وكم من الأنبياء بعثوا من علم منه إلا ما أعلمنا الله بطريق كتابه أو سنة رسوله الصحيحة وما سوى ذلك

<sup>(</sup>٩٩) الأحقاف، ٩/٤٦.

<sup>(</sup>۱۰۰) آل عمران، ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>۱۰۱) غافر، ۷۸/٤٠.

داخل في ظلام التاريخ الدامس؛ ليس من السهل أن يذكر فيه شيء قاطع صريح؛ بل الأسلم أن يفوض العلم فيه إلى الله سبحانه.

ثانيا إن تخصيص القرآن لذكر البعض من الأنبياء المعروف للأوساط التي نزل فيها القرآن كيف يدل على عدم عالميته؟ مع أن في أثناء ذلك العرض لا يوجد أي من الأمور التي تدل على التخصيص والتحديد؛ بل كل ما في التخصيص أن يقال لماذا خصص البعض بالذكر دون الكل؟ فنقول حيث كان ذكر جميع الأنبياء ضمن كتاب واحد منافيا للحكمة من وجوه كان الاكتفاء بذكر البعض ضروريا؛ ومن ذلك البعض إنما اكتفي بالبعض المعروف لهم لتآلفهم معه ولو قليلا وإنما ذكر مساهو موجود ضمن ثقافتهم الغير المنسقة لأن استرعاء أنظارهم إلى مألوفهم أنجع وأنفع وتفاعلهم به أيسر وأسهل.

فمهما كان الأمر فلا يدل تخصيص البعض بالذكر على شيء مما ذهبوا إليه لأن كل ما في ذكر بعض الأنبياء المعروفين لديهم هو الدرس والتنكير والتسلية والتأسي وهؤلاء المعاني كما تـــؤدى بغــير المعلـوم للمخاطب وبغير المعروف له كذلك تؤدى بالمعلوم له المعروف لديه أيضا على حد سواء بل ربما يكون بالمعلوم أنفع وأبقى أثرا.

#### ٤ - عدم إمكانية استيعاب النصوص المحدودة لحركة البشرية كلها

إن القرآن كتاب وضع أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متحددة وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطهات حياتها النامية المستجدة ١٠٢ ورخص للبشر أن يستخرجوا من تلك الكليات أحكام الأحداث الجارية المتتالية عبر العصور فلـم يتدخـل في أحكام جزئيات الحياة وأحداثها ولكن اكتفى ببيان أمسهات الأصول الدساتيرية والقواعد التشريعية وهذا هو شأن جميع الدساتير؛ فكثير منن الدساتير المعاصرة تراها لا تتجاوز صفحات محدودة وقواعد محملـــة لا شأن لها بالفروعيات والخصوصيات أصلا. فرغما مسن توفر تلك الخصوصية في القرآن الكريم أيضا لكن ترى شرذمة التاريخانيين يغمضون العين عنها فيقولون "لا يمكن لنصوص محدودة استيعاب حركة البشرية كلها" وبعبارة أخرى لا يمكن لدساتير وضعت فترة ما كانت الحياة بسيطة كل البساطة وساذجة جميع السذاجة تسيير حياة تعقدت كل التعقيد وتألبت عليه مشاكل عظيمة وساد عليها طوفان من المستجدات والتغيرات والتطورات التي لم تكن في الحسبان أبدا و لم تلقها الحياة يوما ما.

<sup>(</sup>١٠٢) سيد في ظلال القرآن، ج ٤ ص ٢٤٠١.

إن هذا المدعى يرى في ظاهر الأمر وكأن له شيئا من القوة والمتانــة ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك:

أما أولا فإن منطلق هذا المدعى باطل وما بني عليه فاسد لأن منطلق هذا المدعى هو قياس معطيات الوحي السماوي على معطيات البشر الأرضي وقياس أحكام الله المستمدة من مثل علمه وحكمته من صفاته الأزلية على قوانين البشر المستمدة من علمهم المحدود المحصور في أضيق دائرة بالنسبة إلى علم الله سبحانه.

وثانيا في هذا الادعاء تعام وتجاهل أو جهل بأن في هذا الكون بعضل من المفاهيم والنظم والدساتير والمبادئ المتعلقة بحياة البشر لا تخلق أبدا ولا يرث عليه الزمن مهما كانت المجتمعات متطورة أو متخلفة، ابتدائية أو راقية، عالمة أو جاهلة فقيرة أو غنية. فإن تلك المبادئ وما إليها مسن باب الميزان الذي وضعه الله سبحانه لنا في هذا الكون بحكمته كي لا نطغسسي: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ ألَّا تَطْغَوْأُ فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ ﴾ الميزان الذي وظعه الله ربنا سبحانه برحمته كي لا نبغي: ﴿ فَلَمَّا وَلَكُ النظم القويمة شرعها لنا ربنا سبحانه برحمته كي لا نبغي: ﴿ فَلَمَّا أَنْ اللهُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا اللهُ إِنَّا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّمَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّوْمَا فَوْصَعَ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ إِنَّا اللهُ إِنَّالَ الْمَاسُ الْمَاسُ إِنَّالَ النَّاسُ إِنَّالَ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللهُ إِنْ الْمَاسُ الْمَاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>۱۰۳) الرحمن، ٥٥/٧-٩.

بَغُيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ''ا

وثالثا: في هذا الادعاء تغافل أيضا عن صفات الله سبحانه: عن علمه، المحيط بكل ما كان أو سيكون أو هو كائن في الكون وعن أن هذا الفرقان الحكيم نازل من ذلك العلم المحيط الأزلي. فإذاً كيف يجوز عقلا ونقلا وحكمة وفلسفة أن تكون تلك النصوص النازلة من ذلك العلم الأزلي محدودة غير صالحة لاستيعاب حركة البشرية كلها؟ نعم عند العقول المؤمنة المسلمة لربحا لا يجوز. وأما عند غيرها فيلزم أن نسأل عنها عنه ذا تجيب؟

ورابعا إن القرآن لم يتدخل في جزئيات الأحكام وفروعها بل غالبيتها العظمى كليات من الشرائع والقوانين التي تصلح لكل زمان ومكان فمثلا حينما تعرض لتشريع القصاص إنما تعرض لذكر أن في هذه الشريعة شرعة القصاص وأما كيفية الاستيفاء وتلك الكيفيات التي يثبت أو يسقط بما القصاص فلم يتعرض لها وتركها للسنة.

نعم بعد عرض هذه المسلمات التي بعضها إيماني اعتقادي وبعضــها نظري نقول

<sup>(</sup>۱۰٤) يونس، ۲۳/۱۰.

إن قضية كون النصوص المحدودة غير صالحة لاستيعاب حركة البشـــرية نجيب عنها بأمرين:

١- إن النصوص القرآنية لو تدخلت دوما في تفـــاصيل الأمـــور وجزئياتها وتناولت عموما لدقائق الأمور وشخصياتها لأمكن أن يكسون لهذا المدعى مسوغ. ولكنها إذا تعرضت لكليات الأمور وجملها وبينت عمومها بدون تدخل لتفصيلها وحددت أمهات القواعسد والأصول وأعربت عن جوامع الفوائد والفصول بدون أن يركز على الفـــروع أو التدخل في الخصوصيات والقضايا الشخصية فلا مانع عقلا ونقلا من أن تستوعب تلك النصوص المتضمنة لما سبق من الخصائص والميزات حركة البشرية كلها بما تتضمنه من تلك القواعد الأمهات والأصول الكليات.فمثلا إن الله سبحانه جعل الفرقة بين الزوجين بطلاق ثلاث أو جعل حد زنا البكر مائةً جلدة أو جعل عقوبةً القتل القصاصَ فهذه أمور كلية لا تبطل بكر العصور ولا تخلق بمر الدهور ولا يستغن عنها أبدا أي محتمع في تنظيم أمر الأسرة والقضاء على ما فيها من نزاع وشـــقاق أو تطهير المحتمع عن رذيلة الزنا ومنكر الأخلاق أو تـــأمين أمــن البــلاد والعباد. فأما ذلك الخطل الجافل والهراء الباطل الذي يتفوه به بعض من ذوي الأغراض السيئة من أن القصاص أو قطع اليد مناف لحقوق الإنسان في عصر الحضارة والمدنية فنقول عنه:

فأولا إن هذا ادعاء عريض لا يمكن أن يقبل على علاته لأن قضية حقوق الإنسان قضية تميعت كثيرا في يد الناس ليس لها ضابط يضبطها ولا قسطاس يحددها فصارت المسئلة لا تتسم بشيء مسن الموضوعية واللاانحيازية أبدا بل صارت كألها إنما تتشكل وتتكون حسب رغبة الأقوياء واتجاههم فما رضوا به ووافق هواهم ووائم مصالحهم السياسية جعلوه من ضمن حقوق الإنسان وما لا فلا! ومن اطلع على ما يجري على ساحة دول العالم الثالث على مرأى ومسمع من جميع حماة حقوق الإنسان! بلا أي تدخل منهم —بل جل ذلك بتحريك وتخطيط سري منهم – علم أن القضية إنما تأخذ موضوعها ومحمولها حسب رغبتهم هم ليس إلا.

وثانيا من الذي حدد وشيد كيان هذا الجحهول الذي يسمونه "حقوق الإنسان"؟ ومن الذي ميز حدوده وبين أبعاده وأعلم مسلحاته؟ هل هم البشر أو رب البشر؟ وهل هم أدرى بما يتواءم مع "حقوق الإنسان" وينسجم مع فطرة المجتمعات البشرية السليمة وبما يدخل في دائرها وبما هو أنجع في بقاء أمن العباد والبلاد أم الله؟ نعم إن هذه الأسئلة إذا فازت بأجوبة مصيبة صائبة فيمكن أن يصل الأمر إلى حل سوي وإلا فهو أصعب من خرط القتاد لأنه حلى ما يبدو الستراع متعدد الجوانب ومختلف الأغصان ومتفرع الأفنان فيصدم في نهاية المسلر

بنقطة يختلف فيها محل التراع؛ مما يؤدي إلى استحالة وجود الحل الصحيح الذي يقتنع به الطرفان، إلى جانب أن هذا الاتجاه الذي يرفض مثل القصاص من الحدود الشرعية بحجة حماية حقوق الإنسان يصلحق عليه قولة: "حفظت شيئا وغابت عنك أشياء" فحينما يحمى حق حــان معتد يفسد أمن عامة البلاد ويشكل أسوة سيئة تحريضية للغير يهمل حق أبرياء آخرين مظلومين وهم القتيل وورثته وبدورهم هذا هم أحق برعاية جانبهم وحفظ حقوقهم. وإن زعم أن بالسجن إيفاء لحقوقهم فيقـــال كلا! شتان ما بين منع الحياة ومنع الحريات هذا بالإضافة إلى ما يسببه من الإخلال بحقوق الرأي العام (أي المحتمع) أيضا حيث يلوث المحتمــع ويهدد أمنه أيضا وربما أبعاد هذا الإخلال أكبر مما قبل بكثير فإنه يكون أسوة سيئة وبما يتجرأ الآخرون على نفس الفعلة فيختل أمن البلاد وأمان العباد فإذا انطلقنا من هذا المنطلق تأتى لنا أن نفهم شيئا من أبعاد.ذلك المغزى العظيم الذي يدل عليه قول الله سـبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَتَأُوٰلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 🚍 ﴾ 🗥 وتلميحا إلى ذلــــك ختم المولى ذلك النص المحيد بخطاب أولي الألباب فإنهم هم الذين يعونه و يدر كو نه.

<sup>(</sup>١٠٥) البقرة، ١٧٩/٢.

وثالثا إن بعض أصحاب هذا القول من المسلمين إنما يقولونه وهم لا يعلمون بعواقبه السيئة دينا ودنيا بل مثلهم في ذلك مثل السدب السي تعلمت في صغرها تلك الحركات التي تشبه الرقص بما أن وضعوا تحست أرجلها حديدة محماة في النار ويضربون الطبل قبالتها وهي ترفع إحدى رجليها وتضع الأخرى لحرقهما بالحديدة لا للرقص أو اللعب ويكرون العمل عليها إلى أن تتعود بحيث إذا سمعت صوت الطبل ظنت أنها على النار وأخذت ترفع إحدى رجليها وتضع الأخرى فيظن المتفرجون عليها ألها ترقص حقيقة على صوت الطبل، وليس بذاك.

إن أعداء القرآن قدموا إلى المحافل العلمية أمثال تلك الدعاوى الرديئة الباطلة فقالوا إن القصاص أو قطع يد السارق مثلا مخالف لحقوق الإنسان قالوا ذلك لبعض الأغراض الخبيثة والنوايا السيئة السيئة السيئة الشديد تشويه سمعة الإسلام وإزاحة قداسته عن القلوب (ومع الأسف الشديد بحوا في ذلك بعض النجاح). مع أن العالم لا يزال يسمع بسين فينة وأخرى عبر قنواته الإعلامية أن البعض من أقوياء دول العالم (كالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النظام العالمي الجديد! وغيرها) لا يزال يطبق قانون الإعدام على مرأى ومسمع من العالم كله بدون هوادة فهل الإعدام ذو نوعين أو جانبين أحدهما موافق للحقوق و الآخر مخالف؟ فإذا طبقه المسلمون وفقا لشرعة القصاص الذي أنزله عليهم رهم صادف

ما يخالف الحقوق فلذا يستحقون أن يشنع عليهم فعلهم ويعاب بذلك كتابهم وشريعتهم أما الغربيون أو الأمريكيون إذا طبقوه صادف ما يوافق حقوق الإنسان! فلا يختل بتطبيقهم الإعدام حقوق الإنسان! هذا هـــو المضحك المبكي!

فمع أن أعداء الإسلام يكررون ذلك القول عن قصد وغرض ولكن محاكمة ولا محاسبة ولا علم ولا فهم بل لجحرد أن الغرب القـــوي قــال كذلك؟ أليسوا يقعون بذلك في متاهات اجتماعية عجيبة ومخاطر عقديـة عظيمة بما يجعلون من عقولهم الضعيفة وأفهامهم القـــاصرة ومعارفــهم الجزئية حاكما مهيمنا على الله وكتابه يردون من كتابه مــا يشـاءون! ويقبلون منه ما يشاءون! فأين العبودية لله؟ وأين الثقة التامـــة الكاملــة بربوبية الله وسائر صفاته الكمالية التي لا يكون الرب إلها بدونهـــا، ولا يمكن أن يكون المرء مؤمنا بدون الإيمان بها ؟ وأين الميثاق الذي أعطيناه لله بالإيمان بدينه؟ وأين التسليم الذي هو في ضمن ذاك الميشاق؟ وأين هؤلاء من مصداقية هذا النص المبين: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ `` يصدق عليهم قول الله جل في علاه:﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>١٠٦) النساء ٤/٥٥.

مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ أَوَانَ أَصَابَتْهُ فِي أَنْ أَصَابَتْهُ فِي اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الل

٢- إن إنكار عالمية كل أو بعض نصوص القرآن وخصيصا الفقهية منها إنما هو بغفلة وجهل عن مفعول تلك الأحكام الطيـــب الرشــيد وأثرها الجيد السديد وأبعاده ومساحاته وامتداداته الزمانيـــة والمكانيــة وعلى مختلف المستويات الإنسانية وشتى الأصعدة الاجتماعية، عبر مختلف المجتمعات وفي شتى الطبقات البشرية؛ وبتركيز للنظر على إطار إنساني محدود فقط وقياس سائر الأطر على ذاك الملحوظ المحدود فقط فلنوضح ذلك: إن النصوص المحدودة إنما تتقيد بخطاب المحدود إذا كـــانت واردة من المحدود كما في الدساتير البشرية لأن مجال علم الناس محصور ومحدود وعلمهم شبيه بالمعدوم بما سيؤول إليه أمر المحتمع بتطبيق تلك الأحكام من إصلاح وانتظام وانسجام وأمن وأمان تتحقق في كثير من المحتمعات الحالية أو الماضية أو المستقبلة وكذا علمهم شبيه بالمعدوم بما سيترتب على عدم تطبيقها من رفع أمن البلاد وانتشار الفساد في قطاعات المحتمع وبين العباد وذيوع الفتنة والمنكرات وغيرها في المحتمعــــات لا في قـــرن

<sup>(</sup>١٠٧) الحج ١١/٢٢.

واحد بل عبر القرون كلها ولا في مجتمع وصل إلى حد مـــن التطــور والتنمية بل في جميع المستويات المجتمعية من المتخلفة إلى المتطورة ومـــن الفقيرة إلى الغنية ومن الجاهلة والأمية إلى المثقفة المتعلمة وعلى جميع المعلومات التي تتعلق بجميع هذه المستويات معدوم أو شبيه بـــلمعدوم وأبي له أن يحيط بكل تلك المعلومات؟ وهي غيب له تماما لأن علم البشر محدود متناه كما يقصر عن الإحاطة باللامتناهي كذلك يقصـــر عـن الإحاطة بالغيب الذي لم يتحقق بعد بل سيقع. فإذا كيف يحيط بما هـو بمثابة غير المتناهي بالنسبة إلى علم الناس؟ كما أن غالب تلك المعلومات مما لا يصل إليها علم البشر بل هو شأن خالق القوى والقدر . لأن علمــه سبحانه مطلق، غير محدود، لا متناه، يحيط بالمقيد، الحـــدود، المتناهي وغيره بجميع الامتدادات والاعتبارات التي تزيد من إشكاليات العلـــم بمعلوم ما- كما يحيط بالماضي والمستقبل والحال فإذا لم نحسب لهذه اليوم الكثيرون. حيث يحسبون حساب هذا اليوم الحاضر فقــــط – ولا يحسبون حسابه أيضا جيدا- فيكيلون أحكام الله سبحانه بذلك المكيال الباخس ويطففون ويخسرون فيهلكون ويهلكون حيث يقيسون أفق

وأطر معلومات الله على معلوماتهم أنفسهم فيقعون في حــــيرة وضـــــلال وفتنة وخبال ولكنهم لا يفقهون.

فإذا لوحظت نصوص القرآن النازلة من علمه الأزلي المطلق من هذه الزاوية وعلم مساحة خطابها وقدر عطاءها الطيب وأبعاد مفعولها الصلح الكريم عبر التاريخ في المجتمعات المتنوعة المتكثرة على جميع المستويات وإذا علم ما لهذه النصوص من قوة في الأداء سواء في باب عطاء الأحكام أو في باب معطائية التنظيم وتأمين السلم والسلام والأمن والأمان بـــين الناس وكذلك إذا لوحظ ما تتميز شرعة القرآن به من اليســـر ورفـع المشقة عن العباد وفي جميع التكاليف الإسلامية سواء في العبادات وسواء في المعاملات وإذا أدرك أبعاد عظمة اهتمام هذه الشرعة السمحة بسلامة العباد في الأرواح والأبدان وأمن البلاد في الأعراض والأموال علم جازما أن هذه النصوص القرآنية قابلة لاستيعاب حركة البشرية كلها عبر جميع قطاعات الزمن ومساحات المكان وقادرة على الوفاء بجميسع مطالب البشر المادية والنفسية والروحية والتنظيمية وغيرها. وكانت كذلك عسبر تاريخها الطويل مما ينوف على أربعة عشر قرنا، ولم يشك أحمد في استيعابيتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وكونها بمساحات خطابما فوق مقيدات الزمان ومحددات المكان وبمخاطبيسها أعلسي مسن أن يتقيسه بالتخصص بإحدى المستويات الإنسانية.

وجميع الفرق بين اليوم والأمس هو أن بالأمس كان المسلمون هـم الأقوياء فما كان أحد يتعرض لحرمات كتابهم وقداسة نصوصه بسوء وفتنة أو بما يخفض من قدره أو ينتقص من قيمته؛ وحتى لو تعرض لذلك أحد لم يجد آذانا صاغية أو نفوسا راضية بل وجد عقولا لا تلقي لهرائه بالا ولا تعتد به مقالا وسخر منه الساخرون واستهزأ بـه المستهزئون وسفه رأيه الناصحون واستخف عقله العاقلون وصار كلص انكشـف أمره وضح النهار فصار يسخر من سوء صنيعه ويضحك من سحفة رأيه الأطفال قبل الرجال والصغار قبل الكبار.

أما اليوم حيث صارت للكفر جولة وصولة (وسيكون للحق جولات إن شاء الله تعالى) وصارت له شدة وقوة فيانقلبت الموازين وتبدلت القيم وتغيرت الأمور وخرجت عن نصابحا فلهذا صار الباطل تسمع كلمته وتخترم سمعته مهما كان ضعيفا زائفا أو دنيئا صارفا في منطق العقل وموازين الحكمة. ومن الجانب الآخر ترى أن جميع قوي الكفر بقضها وقضيضها تألبت على الإسلام أخذا لثأر ماضيهم المهين فيهجمون عليه من كل صوب وأوب لا بالأسلحة المادية فقط بل أكثر وأكثر ببث الأفكار السامة والعقائد الزائفة والعادات المنكرة بين المسلمين -كما تجد ذلك بذيوع وانتشار عبر شاشات التلفاز ومواقع الإنترنت ومن هنا ترى المستشرقين يغربلون استحصالا لذلك كل

صغير وكبير وجليل وحقير مما له صلة بالإسلام وكتابه ورسوله لا يألون في ذلك جهدا ولا يهملون وهدا فيفتعلون الأكاذيب ويختلقون الأباطيل. ومن حذاقتهم في أمرهم أنهم يزوقون أباطيلهم تلك ويزخرفون أكاذيبهم ببريق بعض الأمور المعقولة، لدى النفوس المقبولة كحقـــوق الإنسان وكراماته وحرياته وغيرها، مع أنه لا يخفى على النبيه المنصف أن كلمـة الإسلام في مجال حقوق الإنسان مثلا أقدم وأسبق وحكمه فيها أعــــدل وأفضل والمساحة التي يغطيها بما أشمل وأكمل وكان المسسلمون فيما مضى أكثر تمسكا بها وأحلص عملا لها وأكثر توسيعا في مساحاتها. ولكن وقع ما وقع من تأخر المسلمين وتمزقهم وضعفهم وفقرهم تنفيلذا لسنة الله القاضية: ﴿ وَتِلُّكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ١٠٨ فضعفت بذلك كلمتهم أيضا فصارت لا تسمع ولا تقبل لأن الضعيف مغلوب على أمره غالبا.

فبعد ما أجبنا حسب استطاعتنا وهو جهد المقل عما اطلعنا عليه من مزاعم التاريخانيين فالآن نعود إلى الجانب الاستدلالي كرة أحرى نذكر ما يدل على عالمية القرآن سواء من صميم كيانه وسواء من غيره من الأدلة، لعل القلوب التي عليها أقفالها تثوب إلى رشدها وتفيق عن غيها والله يقضى بالحق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱۰۸) آل عمران، ۱٤٠/۳.

# المبحث الثابي أدلة عالمية القرآن

## عالمية القرآن من الناحية المنطقية والاستدلالية

إن من أهم وأعظم خصائص القرآن العظيم المعنوية أنه تفرد في الأوساط التي نزل فيها بفتح باب التفكير السليم على العقل الأوساط التي نزل فيها بفتح منهجية الاستدلال أمام عالم الإنسانية كلها بتلك الصورة المتكاملة المنطقية الرشيدة التي بها ثابت إلى رشدها وتابت عن شرها. إن القرآن بدأ في أولى آياته المتزلة بغلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يزال يعاني من برحاء الوحي حيث لم يتعود على طبيعته بعد بدأ يعلم الناس ويرشدهم إلى الاستدلال: ﴿ اَقْرَأُ بِالسّمِ رَبِّكَ اللّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَم بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۰۹) العلق، ۱/۹٦.

المنهجية ولم يهملها أبدا عبر سوره المترلة سواء عبر ما نزل بمكة -وهـو يحارب الشرك ويهدم أباطيله ويبطل أساطيره ويصوغ للإنسان بحكمتـه الغراء عقلية منطقية واعية من جديد- وسواء عبر ما نزل بالمدينة وهـو ينشئ الدولة الإسلامية الفتية الجديدة ويضع أولى اللبنات الأساس لها.

فالتزام القرآن الشديد بمنهجية الاستدلال يحتم علينا أن نستدل نحين المسلمين أيضا كطلاب حول مائدة القرآن على ما نطرحه من القضايا والأفكار والدعاوى. وهو السبيل الأقوم لحفظ العقيل عين التخبيط العشوائي في مسيرته التفكيرية وعن الوقوع في المهاوي والمهالك عيبر الحياة الفكرية التي قلما نجا منها كبار المفكرين والفلاسفة الذين لم يهتدوا بنبراس الوحى فإن العقل إذا صاحبه هدي الوحى عبر مسيرته

أمن من الردى والهلاك. وأما إذا استغنى بنفسه وانتهج طريقه وحيدا بسلا دليل وسلك سبيله فريدا بلا كفيل فمغبة جل أعماله التفكيرية وخصيصا في مسائل الكون ومصدره -على حد تعبيرهم - وسائر الموضوعات التي لها صلة قريبة بالدين والعقيدة تكون خطيرة مهلكة لحد أكبر ولا تؤمن عواقبها السيئة كما تجد تلك النتائج الغير الطيبة عند كثير من الفلاسفة ومن انتهج نهجهم سواء المسلمون منهم والكافرون.

إن الحديث عن عالمية القرآن من أهم القضايا اللاصقة بـالقرآن لاسيما في عصرنا هذا كما ذكرنا سابقا. فطرح القضية على عواهنها من غير استدلال يفحم به أواستبصار يؤنس له لا يأتي بشيء سوى أن يكون من باب الأمنيات أو الوديات. فالاهتمام بالأمر يوجب الاستدلال له من ناحيتي العقل والنقل فلنذكر القضية مستدلين عليها مـن كلتا الناحيتين:

## ١ - الأدلة العقلية

إن الاستدلال العقلي هو أن يتحرك العقل الهادف لمعرفة شيء ويسير في المعقولات كي يأتي منها ببعض الوسائل الفكرية التي يصل بها إلى ما

يستهدفه من ذلك التحرك والسير أو بكلمة أخرى أكثر وضوحا هـو أن يستدل العقل ببعض الأمور على معرفة شيء ما. وليس كل شيء يكون وسيلة لمعرفة كل شيء بل لكل ما يقاربه ويكون له صلـة بـه. فلـو استدللت على بعض الأمور الطبية ببعض مسائل العلوم الاجتماعيـــة لم تنجح وذهب سعيك سدى أو احتججت على الأمور الفقهية ببعـــض المسائل البيولوجية ما حصلت على أية نتيجة طيبة وذهب احتجـــاجك أدراج الرياح. فنحن حينما نحاول أن نستدل استدلالا عقليا على عالمية القرآن نستدل ألبتة بتلك الأمور التي تدخل في عالم القرآن ولها صلة بـــه وملابسة قوية له أما لو ذهبنا نستدل على ذلك بالأمور الفلسفية فلذك وإن رضى به بعض من المتفلسفين لكنه ليس بالأمر الذي يرضى به الكل ويطمئن إليه الجميع وربما لا ينتج النتيجة المطلوبة أيضا . فلذا آثرنـــا أن ننطلق في الاستدلال العقلى على عالمية القرآن من المنطلق الإيماني والمنطق القرآني ثم نبنى على ذلك وجهة العقل في ذلك المنطق وما يؤول إليــه في نتيجة الأمر فكان استدلالنا بما هو من عالم القرآن ونابع مـــن ثقافتــه الغراء.

إن عالمية رسالة القرآن كانت معروفة منذ الفترة المكية عبر آيات كشيرة منها: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَلَمِينَ الْفَالِمِينَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم للجميع الله إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم للجميع الله إِنَّ ٱللّهَ يَعِمُّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُوا بِٱلْعَدِلِ أَإِنَّ ٱللّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ الله ودام بكثافة قرآنية أكثر إصرار القرآن على عالميت عبر كلا قسميه المكي والمدني. أعلن القرآن ذلك ببيان مؤكد له إيقاع بالغ وإيحاءات كثيرة في شتى السياقات وبشتى المناسبات والملابسات والملابسات (وسيأتي ذكر البعض منها) فلا لبس ولا غموض ولا خفاء ولا غطاء على عالمية القرآن ولكن رغما من ذلك ترى بعض الناس ينكر عالميا القرآن من خلال أحكامه فلنضبط موقف هذا المنكر حتى نكون منه على بينة من الأمر:

فالذي ينكر عالمية القرآن إما أن يكون منكرا للقرآن أو مؤمنا به ولا ثالث لهما. أما المنكر فليس هذا مجال الكلام معه لأن من ينكر الموصوف كيف يؤمن بالصفة. فالعالمية من صفات القرآن لا يؤمن بها إلا من آمن بالقرآن فالذين لا يؤمنون بالقرآن ثم يتكلمون عن عالمية القرآن فليسس

<sup>(</sup>١١٠) الفرقان، ١/٢٥.

<sup>(</sup>۱۱۱) أحمد محمد علي الإمام، هيمنة القرآن وعالميته وخلوده، مجلة فهج الإسلام –ســـوريا، العدد ۲۷–۲۸، ذو الحجة ۱۶۱۷، نيسان ۱۹۹۷، ص ٥٤.

<sup>(</sup>١١٢) النساء، ٤/٨٥.

غرضهم في ذلك إحقاق حق أو إبطال باطل بل لا هدف لهم فيه إلا أن يكدروا الدلاء ثم إلهم في موقفهم ذاك يتناقضون مع أنفسهم حييت إن كلامهم على صفة من صفات القرآن يستلزم إيمالهم بالموصوف مع ألهم لم يؤمنوا به لأن إنكار صفة للشيء وإثبات نقيضها له إقرار بالموصوف لأن الصفة لا تثبت أو لا يجوز ذكره كصفة طالما لم يكين الموصوف موجودا أو معترفا به فمن لم يؤمن بالموصوف كيف ينكر أحيدا مين صفاته حتى يحاول إثبات ضده؟ فهذا تناقض صريح منهم وهم لا يشعرون.

وأما المؤمن به فنقول له كن صريحا جريئا لا تخادع ولا توارب. فإن كنت تؤمن بالقرآن عن صدق قلب وإخلاص نية ففتش عن نفسك هل ترى أنك تكون من المؤمنين بالقرآن مع إنكارك لنصوص كثيرة منه تنوف على مائتين و خمسين آية تدل على عالمية القرآن بصراحة ووضوح وبلا لبس ولا غموض. ولا مسوغ لإنكارك إياها أو تأويلها التأويل بعضا باطلا لا يرضاه الله ولا رسوله سوى أنك تحاول أن ترضي بذاك بعضا من سادتك في التفكير أو ترضي نفسك بقبول ما تمواها الذي ترى أنه الأقوم الأصوب لموافقته مع آراء العصريين. وثانيا إنك إذا أنكرت عالمية أحكام القرآن بلي أعناق جميع تلك النصوص هل تعلم أنسك تكون واحدا من اثنين إما أن تقول: إن القرآن لا يتدخل في الأحكام أبدا وهو

إنما بين العقائد وشرح شيئا من الأخلاقيات فقط فهذا أيضا فرية بالا مرية يسخر بك بسببها الأعداء قبل الأصدقاء ومن بداهة البطلان بمكلن يضحك له الذئاب ويعوي له الكلاب لكثرة النصوص التي تبين الأحكام في القرآن تقارب عشرين بالمائة. وإما في القرآن تقارب عشرين بالمائة. وإما أن تقول حيث رأيت أن لا مهرب من النصوص الأحكامية لكثرةا ووضوحها وعدم إمكان تأويلها ولي أعناق كلها: نقبل أن في القررة أحكاما كثيرة متعلقة بمختلف جوانب الحياة لكنها ليست أحكاما عالمية تستمر على جميع الامتدادات الزمنية والمكانية والإنسانية؛ وتلك النصوص الدالة على عالمية القرآن إنما هي متوجهة إلى كيانه العقائدي والأخلاقي لا الأحكامي ليس إلا.

فنقول هذا الزعم أيضا لا يقل عن الأول ضعفا وسلحافة وعلم استناد إلى منطق سديد وفهم رشيد لأن ما يدل على عالمية القرآن مطلق متجه إلى جميع القرآن لا إلى بعضه وليس في تلك النصوص أي مخصص حتى يكون لهذا الزعم البالي مبرر وحتى يتيسر هذا الفرق والتمييز.

مع أنك إذا قلت إن في القرآن أحكاما متجهة إلى توجيه الحياة ولكن غالب تلك الأحكام مضت فترتها التي كانت صالحة للعمل بهرت ورث عليها الزمن وأبلاها الدهر. فحينئذ أيضا تكون واحدا من اثنين: إما أن تقول إن الله لم يعلم ما سيقع في المستقبل فلم يستطع أن يضع لهد

وإما أن تسند البخل وقلة الرحمة إليه سبحانه حيث إن عدم إنزاله لما هو مفيد ونافع مع علمه به يستلزم البخل وعدم الرحمة لا غير مما يتنافى مع رحمته ورأفته بعباده المؤمنين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

<sup>(</sup>١١٣) المحاسبي، فهم القرآن، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>١١٤) أنظر القرآن الكريم، البقرة، ٢/٥٣، الأنعام، ٣/٦، ٧٣، الإسراء، ٥٥/١٧، المزمــل، ٢٠/٧٣.

<sup>(</sup>١١٥) أحمد الإمام، المصدر السابق.ص ٥٤.

<sup>(</sup>١١٧) الأعراف ١٨٨٧.

ثم إننا إذا لاحظنا موقع القرآن ككونه آخر رسالات الله للنــاس إلى يوم القيامة وخاتم الكتب الإلهية ونهاية الوحى الرباني النازل مـــن سمـــاء الربوبية إلى أرض البشرية وككونه آخر التعاليم الإلهية الملقاة عن طريــق الوحى إلى حاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وككونه وحيل أوحى إلى النبي المبعوث للناس كافة إذا لاحظنا هذه الأمور كلها علمنا لتوّنا أن هذا القرآن نزل من يوم أن نزل يخاطب جميع البشر على جميسع المستويات في جميع الأزمنة المتتالية إلى يوم القيامة وفي جميع الأمكنة على وجه البسيطة من غير فرق بين زمان وزمان أو مكان ومكان أو جنـــس و جنس أو مجتمع ومجتمع أو مستوى ومستوى. حتى إنك ترى القـــرآن يتحلق في بعض آياته فوق الزمن فيخاطب لا المعاصرين لترولـــه ومــن يوم القيامة مخاطبا له ومصداقية ذلك تتبارز في قوله تعـــالى: ﴿ يَسَنَّى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي ﴾. ١١٨ حيث خاطب جميع ذرية آدم ببعثة الرسل عبر التاريخ. فهذه الآية أصدق شاهد عليي أن خطاب القرآن فوق قيود الزمان وحدود المكان.

فكل من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الناس متساو

<sup>(</sup>١١٨) الأعراف ٢٥/٧.

في كونه مخاطبا لخطابات القرآن المقدسة ومسؤولا أمام تكاليفه النيرة سواء منها العقائدية أو الاجتماعية: السياسية والاقتصاديـة والقضائيـة والجنائية وسواء منها ما يتعلق بتنظيم العبادات أو تنظيم المعـــاملات أو تنظيم الأحلاق أو تنظيم الحقوق أو تنظيم سائر شؤون المحتمع. فحاتمية الرسالة التي في القرآن وتوقف النبوات بعده تتطلب استمرارية مبادئ القرآن الكريم وقيمه ومعاييره وموجهاته واستيعابيتها. فكـــان الخلـود للقرآن لتخلد هذه المبادئ والقيم، وكان حتام النبوات جميعا يتطلب أن لا تنحصر هذه القيم والمبادئ والموجهات في أمـــة مــن الأمــم دون غيرها ١١٩. فهو المهيمن على الزمان والمكان والمتغيرات بما يمنحه من وعي كامل للوجود الكوبي وحركته وعلاقاته إنه وعيي الكون كله بمسا فيسه مدركا بكلمات الله فلا يمكن للماضى أو الحاضر أو المستقبل أن يحيط بوحى الكتاب مطلقا وإنما يأخذ منه ما يستدعيه عصره بنسبية الظــرف التاريخي ومتعلقاته الاجتماعية والحضارية وعبر طرائق فكره ١٢٠.

فكان من مصداقية عالميته أنه جاء مهيمنا على الكتب السابقة. ولقد أعلن ذلك على رؤوس الأشهاد في بعيض النصوص : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ

<sup>(</sup>١١٩) أحمد الإمام، هيمنة القرآن وعالميته، ص ٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>١٢٠) طه جابر العلواني، مدخل كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغــــزالي ، الطبعــة الأولى، فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩١، ص ٥.

ولقد جاء هذا القرآن حينما بلغت البشرية سن الرشد العقلي فجاء كتابا مفتوحا لجميع العقول لا في عصر الترول فقط بل مستمرا في جميع الأزمان ولما سيأتي من جميع الأجيال، شاملا لأصول الحياة البشرية السي لا تتبدل بتغير الأزمان والمحتمعات، مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة أيضا التي يعلمها خالق البشر وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ١٣٣ فتح بابا جديدا في المعرفة والتفكير الإنساني؛ حيث أشعل في النفوس بعد خمود، وأحيا في القلوب بعد جمود، وحرك في الصدور بعد ركود روح العلم والمعرفة وحبهما، ودل الإنسانية — الستى طالما نسيت العلم العلم والمعرفة وحبهما، ودل الإنسانية — الستى طالما نسيت العلم

<sup>(</sup>۱۲۱) المائدة، ٥/٨٤.

<sup>(</sup>١٢٢) أحمد الإمام، المقال السابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>۱۲۳ ) سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، الطبعة الثانية عشرة، بـــيروت ١٩٨٦، ج ٤، ص٢٤٠١.

والتفكير- على آفاق واسعة في العلم والمعرفة و التفكير الإنساني؛ فوضع الحجر الأساس للغالبية العظمي مما نراه من العلوم الفنيــة والاجتماعيــة بالإضافة إلى ما تضمنه ذلك الكتاب العزيز من العلوم الربانية والمعارف الحكمية والمعلومات التاريخية القيمة وغيرها فكانت اليد الطولى للقرآن الحكيم فيما وصلت إليه البشرية اليوم من الحضارة العظيمة التي حققت كما هائلا من النجاح في كثير من الميادين. ١٢٤ ومن هنا تأتي لبعـــض العلماء أن يشبه القرآن بالكون الكبير الذي نعيش فيه- لفسحة جوانبــه ووفرة معلوماته وكثرة معارفه وغزارة مادته وكمال مداركه ونصيوع براهينه وسعة خطاباته وثراء مسائله وتنوع مضامينه وتكسثر مفاهيمسه وتوفر معانيه وشمول نظرته وتناوله لقضايا الدنيا والأحرى جميعها فهو الكون الكبير المعنوي يضارع الكون المادي الذي يفوت تعداد جوانبـــه الحصر والعد. ١٢٥

وهو كما قلنا في كتابنا ثراء المعنى في القرآن الكريم كتاب حكيم يحتوي على عجائب لا تنقضي مدى الدهر، ويشتمل على غرائسب لا تنفد عبر العصر، كنوزه محشوة من الكرائم وخزائنه مفعمة من النفلئس،

<sup>(</sup>١٢٤) محمد خليل جيجك، ثواء المعنى في القوآن الكريم، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة ١٢٤) محمد خليل جيجك، ثواء المعنى في القوآن الكريم، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة

<sup>(</sup>١٢٥ ) انظر محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، ص ١٠١.

كلما مر به ملأ من قومه اطلع على نوادر كوامن، وكلما مضى عليه دهر اكتشف فيه زوائد لوامع، فوائده غير محهودة، ومدلولاته غيير محصورة، وجوه دلالاته متكثرة، وأنواع إشاراته متوفرة، وعباراته خميصة من الألفاظ بطينة من المعاني، حوى على جميع وجوه المحاسن والنفائس ونظف أذياله المقدسة عن كل الأدناس والأرجاس، لم يتعارف يوما مع المساوئ والنقائص، ولم يتنكر شيئا من الفضائل والمناقب.

### ٢- الأدلة النقلية

إن عالمية القرآن تآزرت عليها جميع الأدلة النقلية المقبولة عند الأمـة الإسلامية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما ذكرنا سالفا أن الدليـل العقلي أيضا يقتضي ذلك اقتضاء جازما لامناص منه. فلنذكر ما تيسر لنا من كل واحد من هؤلاء الأدلة الثلاث ونحاول بين حين وآخر أن نعرب عن وجه دلالة كل منها على المطلوب:

<sup>(</sup>١٢٦) محمد خليل جيجك، ثراء المعني ، ص ١٥.

#### ١ - الكتاب

إن النصوص القرآنية التي تدل على عالمية القرآن تنقسم إلى قسمين:

1 - قسم يدل بصراحة ووضوح على عالمية القرآن معنى وخطابا و
رسالة وحضارة وتشريعا بلا لبس ولا غموض ولا خفاء ولا غطاء فإذا
كنا صادقين في الإيمان بالله والإيمان بما جاء في كتاب الله بلا ريب ولا
شك وإذا ما لم نعود أنفسنا على لي أعناق النصوص وصرفها عن معانيها
اللغوية التي هي المتبادر والأصل في مدلول الكلمات إذا لم يصرفها
صارف قطعي- وفق أهوائنا وإذا ما تعاهدنا مع أنفسنا ألا نفارق عن الحق كيف كان وفي يد من كان فإننا سنجد قضية عالمية القرآن قضية مفروغا منها، قضية بدهية لا تحتاج إلى تفصيل وبيان اللهم إلا للذيبن ينكرون ضوء الشمس لما على أبصارهم من الغشاوة أو لما ران على قلوهم من الصدأ والغين:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد \*وينكرالفم طعم الماء من سقم ٢- هناك قسم آخر من الآيات يفيد عالمية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن البداهة بمكان أن عالمية الرسالة وعالمية القرآن وإن وجد شيء من الاختلاف بين مفهوميهما- تقصدان نفس الشيء فلا رسالة هناك (أي بالنسبة إلى البعثة المحمدية) بلا قرآن ولا قرآن بلا

رسالة، يستلزم كل واحد منهما الآخر بلا لبس ولا خفاء، لا ينكر هـذا إلا مكابر معاند أو ملحد جاهل.

أما الآيات الداخلة في القسم الأول فكثيرة. والواقع أن مــن يتلــو القرآن مجردا من الهوى والعصبية، يوقن أنه كتاب عالمي يحمــل دعــوة عالمية، منذ أول سورة في القرآن بل منذ أول آية بعد البسملة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ١٢٧ إلى آخــر ســـورة ١٢٨ : ﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ ١٢٩

يقول الأستاذ صبحي الصالح (ت ١٤٠٧) طيب الله ثراه: "يلاحظ هنا -من وحي السياق نفسه- أن الدعوة الإسلامية أنبأت عن نفسها منذ أوائل المرحلة المكية بألها عالمية". ١٣٠

ونختار من بين تلك النصوص البالغ عددها مائتين وخمسين آية مــــا يلي: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١٢٧) الفاتحة، ١/١.

<sup>(</sup>١٢٩) الناس، ١/١١٤ -٣.

<sup>(</sup>١٣٠) صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايسين، بـــيروت ١٣٠)، ص ١٩٠٤.

تَتَقُونَ ﴾ ١٣١ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلاً طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ وَحِدَةٍ ﴾ ١٣١ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلاً طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴾ ١٣١ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ مُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴾ ١٣١ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ١٣١ ، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ ١٣١ ، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُك لِلنَّاسِ وَبَيْنِتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ ١٣٠ ﴿ يَنبَنِي عَن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْمُربُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَ إِنَّهُ لِلاَ عَلَيْمُ مُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْمُ مُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْمُ مُ لَاللَّهُ مِن النَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْمٌ وَلَا هُمْ مَخْزُنُونَ ﴾ ١٣٠ عَلَيْمُ مَ وَلَا هُمْ مَخْزُنُونَ ﴾ ١٣٠ عَلَيْمُ مَلَا خَوْفَ عَلَيْمٌ وَلَا هُمْ مَخْزُنُونَ ﴾ ١٣٠ عَلَيْمُ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَه وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَه وَاللهُ اللهُ في كل هذه الآيات التي انتخبناها كنموذج من بين الآيات الكثيرة التي تدل على عالمية القرآن وجه الخطاب ببعض الأحكام إلى الكيان الإنساني عامة لا العرب فقط ولا المعاصرين لتروله فقط أو لمن هم على

<sup>(</sup>١٣١) البقرة، ٢١/٢.

<sup>(</sup>۱۳۲) النساء، ١/٤.

<sup>(</sup>١٣٣) البقرة، ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>١٣٤) البقرة، ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>١٣٥) البقرة، ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>١٣٦) الأعراف، ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>١٣٧) الأعراف، ٣٦/٧.

مستوى معين من العلم والثقافة فقط لأن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح سواء لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتحد في معظم حاجياته وغالب ضرورياته وما يكمل ذلك فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق ولا يستثنى من هذه القاعدة العامة إلا ما خصه الدليل مما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما خص بهعض من الصحابة كشهادة أبي خزيمة وإحسزاء عناق أبي بردة في الأضحية من العموم قليل من كثير وكونه خص بعض أصحابه بالنص فيه إلى أحكام العموم قليل من كثير وكونه خص بعض أصحابه بالنص فيه دليل وإعلام بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص.

وهكذا فهمها جميع علماء الفقه والتفسير سلفا وخلفا ولم يشذ عن هذه الفكرة أحد من المسلمين فإن القضية عندهم كانت بدهية غير محتاجة إلى استدلال ولكن رغما من ذلك نذكر جملة من أقوال العلماء في ذلك كي يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتسوا الكتاب والمؤمنون: يقول الطبري (ت ٣١٠) في تفسير قوله تعالى ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>۱۳۸ ) الشاطبي الموافقات، ج ۲ ۲٤٧.

<sup>(</sup>١٣٩) يوسف العالم المقاصد العامة للشريعة، ص ٤٣.

ٱلنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ' أن يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قل يا محمد للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من الرســـل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض فمن كان منهم أرسل كذلك فيان رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ولكنها إلى جميعكم. ١٤١ يقول ابن كثير (ت ٧٧٤) في تفسير قولــه تعــالى ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ١٤٢ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى يوم القيمة. ويقـــول في تفسيرقوله تعالى ﴿ وَأُوحَى إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِـ وَمَنُ بَلَغَ ﴾ "٢٠ فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ١٤٤ ويقول رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ

<sup>(</sup>١٤٠) الأعراف، ١٥٨/٧.

<sup>(</sup>۱٤۱) محمد بن حرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، مصر ۱۹۸۸/۱۳۸۸، ج ۹، ص ۹۸.

<sup>(</sup>١٤٢) النساء، ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>١٤٣) الأنعام، ١٩/٦.

<sup>(</sup>١٤٤) إسماعيل أبي الفداء بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مطبعة الاستقامة، الطبعة الثانيـــة، القاهرة ١٩٥٤/١٣٧٣، ج ١، ص ٢.

جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ ١٤٥ يقـول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا أنه جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع المزيل للعذر والحجة المزيلة للشبه ولهذا قال وأنزلنا إليكم نسسورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق، قال ابن جريج وغيره: هو القــرآن. ١٤٦ يرى ابن عباس (ت.٦٨) أن النداء و الأمـــــر في ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ متوجه للكافرين والمنـــافقين١٤٧ ويقول الرازي (٦٠٦٠): إن قوله تعالى "يا أيها الناس" يتناول جميــع الناس الذين كانوا موجودين في ذلك العصر. ١٤٨ يقول البيضــاوي (ت ٦٨٥) في تفسير قوله تعالى من سورة البقــــرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ فالناس يعم الموجودين وقت الترول لفظا ومـــن سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاة الســـــــــــــــــــــــــــــــــ خطابــــه وأحكامه شامل للقبيلتين (من الإنس والجن) ثابت إلى قيام الساعة إلا ما

<sup>(</sup>١٤٥) النساء، ٤/٤٧١.

<sup>(</sup>١٤٦) المصدر السابق، ج ١، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>١٤٧) المصدر السابق، ج ١، ص ٥٧.

<sup>(</sup>١٤٨) محمد بن عمر أبي عبد الله فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، طهران بلا تاريخ، ج ٢، ص ٨٤.

خصه الدليل. أنا يقول ابن قيم الجوزية (ت. ٧٥١) في تفسير قوله تعلل من سورة البقرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ وهـنا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم " يقول الثعالي (ت. ٨٧٦) حينما يفسر قول الله سبحانه ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ " : هذه مخاطبة لجميع الكفار ومستمرة مدى الدهر والحق هو القرآن والشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه سلم " . ويخرج الشوكاني (ت ، ١٢٥): عن ابن عباس أن المراد به فريقا الكافرين والمؤمنين " ، ويرجح محمد رشيد رضا (ت . ١٣٥٤) أيضا أن الحالب عام للناس كافة أن يقول محمد ود حجازي (من المعاصرين) عند تفسير قوله تعلل ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ المعاصرين) عند تفسير قوله تعلل ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ المعاصرين) عند تفسير قوله تعلل ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ

<sup>(</sup>۱۰۰) شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، بدائع التفسير ، الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية جمع يسرى السيد محمد ، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى المملكة العربيسية السعودية ١٤١٤ /١٩٩٣ ، ج ١ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱۵۱) يونس ، ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>۱۰۲) محمد بن مخلوف الثعالبي، جواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلى، بيروت بلا تاريخ، ج ۲، ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>۱۰۳) محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـــة مـــن علـــم التفسير، دار الفكر، بيروت ۱۹۸۹/۱۶۰۹، ج ۱، ص ۵۱.

مِن رَّبِكُمْ ﴾ " هذا النداء الذي أمر به الرسول الأعظم هو للناس جميعا على اختلاف أشكالهم وألوالهم . . . وملى سيسمع في المستقبل . . . ويقول: يا أيها الناس . . . إن الله الذي وضع نظاما دقيقا محكما لهذا الكون وما فيه ، لم يختل ولن يختل ، لا يعقل أن يترك الإنسلن المكرم عنده ، المشرف من خلقه بلا نظام ولا قانون يحكمه ويهديه . ١٥٦ .

نكتفي بهذا القدر لأننا لو حاولنا استيعاب أقوال العلماء في تفاسيرهم واستقصاء جميع ما قالوا في توجيه تلك الآيات التي تدل على عالمية القرآن لاضطررنا إلى كتابة الكثير الكثير.

فدلالة كل واحدة من الآيات التي نستدل بها على عالمية القرآن واضحة ولكل منها أبعاد دلالية رائعة ونكات بلاغية فائقة، حتى إنسرأينا عن كثب أن ما يدل على عالمية القرآن ليست هذه الآيات فقط بل هي تبدو وكأنها لون طبيعي على القسم الأكبر من الآيات القرآنية لكن يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فمثلا نرى أن محمد رشيد رضا

<sup>(</sup>۱۰۵ ) يونس ، ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>١٥٦) محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، دار التفسير، الطبعة السابعة، القاهرة المرام ١٥٦) ١٩٧٩/١٣٩٩، ج ١، ص ٧٧-٧٨.

(ت ١٣٥٤) ينقل عن شيخه محمد عبده (ت١٣٢٣) حول أبعاد دلالة بعض من أجـــزاء آيــة ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبِيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَان ۚ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّهُ ﴾ ١٥٧ فيقول: "وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل "فصوموه" لمثل الحكمة الــــي لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلها، وذلك أن القرآن خطـــاب الله العام لجميع البشر...إن من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن مين عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما نـراه فيـه مـن الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولـو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحـــال بالاده وزمانها وما يليها من البلاد التي يعرفها. ولم تكن العرب تعرف أن في الأرض بلادا هارها كعدة أهر أو أشهر من أهرنا وأشهرنا ولياليــها كذلك . فمترل القرآن وهو علام الغيوب وخسالق الأرض والأفلك خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوه. " ١٥٨ وحيث لا سعة لنا في المقام حتى نتناول الكل بالتحليل والتفصيل وبيان وجه دلالتها علمي عالمية القرآن فنكتفى منها بما رأيناه أجمع في باب الدلالة على المدعي ولا نتناول بالتفصيل والتحليل سوى آيتين فقط:

<sup>(</sup>١٥٧) البقرة ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>۱۵۸) محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج۲، ص ۱۹۲–۱۹۳.

١- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ فإذا ركزنا عليها بشيء من التعميق والتدقيق رأينا دلالتها على عالمية القرآن ظاهرة باهرة حيث إن الآية توجه الأمر بالعبادة إلى عالم البشرية قاطبة -كما نقلنـــا عن ابن قيم- لا إلى طبقة خاصة أو جنس خاص أو من هـم في زمـن واحد فقط. فعموم الناس في "يا أيها الناس" يدل على أن كل الناس في كل الأزمنة -لأنه ليس هناك قيد يدل على تخصيصه بزمن ما والأصــل العموم لوجود القرينة الدالة عليه وهو أن لفظ الناس جمع دخله الألـــف واللام فيفيد الاستغراق ١٠٩- مخاطبون بالعبادة ١٦٠ التي ذكرت في القـــوآن مجملا وبين وجهها وكمياتها وكيفياتها وأزمنتها وأمكنتها وشروطها وفروضها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعبـــادة الله سبحانه إنما تتحقق كاملة بالامتثال لجميع ما أمر به مــن الأحكـام في كتابه وعلى لسان نبيه لأن الأحكام من جملة مأموراته وإطاعته فيما أمر به من جملة عباداته. فإذا كما أن الأمر بالعبادة متوجه إلى جميع الناسساس فكذلك جميع الأحكام القرآنية أيضا متوجه إلى جميع الناس طالما لم يكن هناك دليل نقلي برفع الحكم من تخصيص ١٩١ أو نسخ أو غيرهما. المازي

<sup>(</sup>۱۵۹) انظر الرازي، ج ۲، ص ۸٤، ج ۹، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۱٦٠) انظر رشيد رضا، المنار، ج ٢، ص ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>١٦١) البيضاوي، أنوار التتريل، ج ١، ص ٣٢.

يتجه نفس هذا الاتجاه حينما يوجه قول الله تعالى في الآية الأولى من سورة النساء: "يا أيها الناس اتقوا ربكم" فيقول: "وإذا كان لفظ الناس عاما في الكل، وكانت علية هذا التكليف وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل، كان القول بالتخصيص في غاية البعد" ١٦٦ وحيث نجد في القير آن قسما كبيرا من الأحكام فكل ما في القرآن من الأحكام داخل تحست هذا الإطار الكلي وليس ثمة شيء من الأحكام خارجا من هذا الإطار الكلي، أللهم إلا ما خصصه سياق النص نفسه ثما أشرنا إلى طرف منه سالفا.

٢- ومما يعلن عالمية القرآن للناس جميعا قوله تعـــالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فَرَصُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فَا حَاوِلْنَا أَنْ نَسْتَنَبَطَ - وَحَقَ لَنَا ذَاكُ مِنْ خَلَالَ التَعَابِيرِ القرآنية وألفاظها مدعانا حول عالمية القرآن وجدنـــا ذلك سهل المساغ، لين المقاد، طوع القلم فإن تلك الآي الأربـع الـــي تصرح بأن القرآن ذكر للعالم أجمع إنما أتت: أولا - في صورة الحصر 174

<sup>(</sup>١٦٢) الرازي، ج ٩، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٦٣) يوسف، ١٠٤/١٢، ص، ٨٧/٣٨، القلم، ٢٨/٥٨، التكوير، ٢٧/٨١.

<sup>(</sup>۱٦٤) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونسس ١٩٨٤، ج١٧، ص ٣١٠.

والجملة بهذه الصورة الحصرية تنفي في هذا الصدد عن القرآن كل صفة تنافي عالميته وتجعل عالميته منصوصا عليها بلا امتراء ولا ارتياب.

ثانيا- إن تذكيره ومن ثم عالميته إنما هي باعتبار الرسالة التي تؤديسها إلى الإنس والحن فتصلح من خللهم وتزيل من دغلهم كما تنبيئ عنن ذلك مادة الذكر أيضا فإن اللفظة تعنى أن القرآن ذكر يذكر الناس والجان ما يحتاجون إليه فردا وأسرة ومجتمعا ودولة في عقائدهم وعباداتهم وتنظيماتهم واتحاهاتهم وفي مادتهم ومعناهم وفي أولاهم وعقباهم لا أنسه ذكر بمجرد كونه ألفاظا تتلي في بعض المناسبات الإسلامية ويترنم بملا في بعض الأيام الدينية أو تذكر في المواسم والطقوس الدينية فحسب لا صلة لها بالحياة وتوجيهها وترشيدها وإنارة سبيلها فإن هذا المعسني الجاف المنكمش - مهما توافق مع الأديان الأخرى- لا يتواءم مع طبيعة القرآن وهديه أبدا. يقول ابن عطية (ت.٥٤٦) وابن حيان (ت.٧٤٥) إن كلمة "للعالمين" عام للإنس والجن ممن عاصروه وممن جاء بعده وهـــــذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات.

<sup>(</sup>١٦٥) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الفكر، الطبعة الثانية، المحرد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الفكر، الطبعية الثانية، المحرد الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتاب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٣/١٤١٣، ج ٤، ص ١٩٩٠.

ثالثا- إن صيغة العالمين بجمعيتها وتعريفها باللام المعرفة تدل في العربية على معنى الاستغراق ١٦٦ لأن الجمع المعرف باللام مــن صيغ العموم كما أسلفنا قريبا مع أنه مما لا ريب فيه على كل من لديه أدبى إلمام بالعربية أن للفظة "عالم" مفرد العالمين أيضا دلالة صريحة واضحة بلا تكلف أو تعسف على العموم فإن معناه كل ما يعلم به وجود الصانع من كل ما في الكون فإذا جمع بالواو والنون - كما هنا- يكون خاصـا بالعقلاء من الإنس والجن أجمعين. فإذا تدل لفظة "للعالمين" أيضا على أن القرآن ذكر لجميع العقلاء من الإنس والجن جميعا بلا تقييد بزمــان أو مكان أو طبقة أو جنس. حتى إن الرازي (ت. ٢٠٦) يقول انطلاقا من عموم دلالة العالمين: "لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقـــات (يعــني لا الإنس والجن فقط) فدلت الآية على أنه رسول للخلق عامـة إلى يـوم القيامة"١٦٧ ومن البداهة بمكان أن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحقق بعالمية مضامين كتابه الذي أرسل به إلى الناس كافــــة وهـــو يشكل معظم رسالته التي يبلغها للناس عامة وكلذا يقول القنوجي

<sup>(</sup>١٦٦) المصدر السابق، محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، الطبعــــة الثالثــة، ١٩٧٤، ج ١٤، ص ٣٣١.

(ت.١٣٠٧) أي ما هذا القرآن أو الوحي أو ما أدعوكم إليه إلا ذكـــر من الله للجن والإنس العقلاء. ١٦٨

فادعاء أن القرآن خاطب قطاعا خاصا من التاريخ أو أتى بأحكام خوطب بها قطاع خاص من الناس فرية بلا مرية طالما لم يات أربابه بالدليل القطعي من الكتاب والسنة على مدعاهم. وأني لهم ذلك؟؟

فالقرآن ذكر هم (أي جميع الناس): يذكرهم وجهة الصواب في دينهم ودنياهم، يذكرهم ما يصلح حالهم فرادى وجماعات،

ذكر هم: يذكرهم الحكمة ويزكيهم ويرشدهم في جميع اتجاهـاتهم الفردية والاجتماعية: العلاقات الثنائية والملابسات الأخلاقية والصـلات السياسية،

ذكر لهم جميعا: بلا تفريق ولا تمييز بين غنى أو فقير، بين شريف أو وضيع، بين عالم أو حاهل، بين فاضل أو خامل، بين أسود أو أبيــــض، بين عربي أو عجمي،

<sup>(</sup>۱٦٨) محمد صديق حسن خان القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، دار إحياء الـــتراث الإسلامي، قطر ١٩٨٩/١٤١٠ ج ١٢، ص ٧٣.

تفسير الآية المذكورة: "أي ما هذا القرآن إلا عظة للثقلين كافة وكـــل ذي عقل سليم وطبع مستقيم يشهد بصحتــه وبعــده عــن البطــلان والفساد. ١٦٩

فدلالة على كون القرآن ذكرا في جميع تلك النواحي التي ذكرناها أطلق الذكر في الآيات ولم يقيد بأي مقيد كما هو سياسة القــــرآن في الدلالة على العموم وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

وإلى جانب تلك الآيات هناك آيات أخرى أيضا تصرح بعالمية القرآن من غير التباس ولا اشتباه من مثل قوله تعالى: ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أُكَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ '٧٠، ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ أَ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَدَّرُونَ ﴾ '٧٠، ﴿ الرَّ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسِ مَنَ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ '٧٠، ﴿ الرَّ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ '٧١ ﴿ تَبَارَكَ لَا صَرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ '١٤ ﴿ تَبَارَكَ عَرَالِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُو

<sup>(</sup>١٦٩) أحمد مصطفى المراغي، تفسير القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلببي، الطبعة الطبعة المحلفة مصر ١٩٩٢/١٣٩٤، ج ٢٣، ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۱۷۰) البقرة، ۱۸۷/۲.

<sup>(</sup>۱۷۱) البقرة، ۲۲۱/۲.

<sup>(</sup>۱۷۲) إبراهيم، ١/١٤.

ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ١٧٣، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ ١٧٠ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيِّي أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ "١٧، ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ ١٧٦، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَبِن جِئَّتَهُم بَِّايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ ١٧٧، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ١٧٨، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَن آهْتَدَئ فَلِنَفْسِهِ - ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلٍ ﴾. ١٧٩

<sup>(</sup>۱۷۳) الفرقان، ۱/۲٥.

<sup>(</sup>۱۷٤) النساء، ٤/٥٠١.

<sup>(</sup>١٧٥) الإسراء، ١٧/٨٨.

<sup>(</sup>١٧٦) الكهف، ١٨/٤٥.

<sup>(</sup>۱۷۷) الروم، ۳۰/۸۵.

<sup>(</sup>۱۷۸) الزمر، ۲۷/۳۹.

<sup>(</sup>۱۷۹) الزمر، ۲۹/۳۹.

بعض هذه الآيات تجعل عالم العقلاء المكلفين على عمومهم بدأ من زمن البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سواء جنـــهم وإنســهم وسواء ذكورهم وإناثهم وعلماؤهم وجهلاؤهم من غير تقييسد بزمسان دون زمان أو مكان دون مكان أو مجتمع دون مجتمع أو مســــتوى دون مستوى تجعلهم جميعا محلا ومناطا لترول القرآن والإنذار بـــه ومخاطبـــا مكلفا بجميع ما ورد فيه من الأوامر والنواهي ومسؤولا عما ورد فيه من التكاليف والأحكام من غير تقييد بأي مقيد مما ذكرنا وبكلمة أحرى إن خطاب القرآن عامة بحسب الزمان والمكان والمكلفين ولا يختص الخطاب بحكم من أحكامه بمكلف دون آخر ما دام شرط التكليف موجـودا ولا يستثنى من الدخول تحت أحكامه أي مكلف ١٨٠ كما يصرح البعض الآخر من تلك الآيات أن القرآن أتى بأمثاله وصرف فيها لأن يعتبر جميع الناس بها.

٢- الآيات الدالة على عالمية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام:
 إن القرآن يذكر في آيات عديدة أن رسالة المصطفى عليه الصلاة

<sup>(\*)</sup> إن علماء النحو ذكروا أن الجمع بالواو والنون يدل على العقلاء فقط لأن هـــذا الجمــع خاص بالعقلاء لا غير سوى صيغ شاذة لا تعتد بما في خرم القاعدة. ونقلنا عن بعـــض المفسرين فيما سبق أنهم فسروه بالعقلاء.

<sup>(</sup>١٨٠) يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، الطبعة الثانية منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي الولايات المتحدة الأمريكية فيرجينيا ١٩٩٤، ص ٤٣.

والسلام رسالة عالمية ليست مختصة بقوم دون قوم أو زمن دون زمن ممل جعلت الرحمة المهداة إلى البشرية من قناة النبوة بوساطة القرآن رحمة عالمية عامة لحميع الجن والإنس بمؤمنيها وكافريها: من مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَنَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ١٨١ ﴿ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلَ ۚ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ١٨٢ ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ١٨٣ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ١٨١ ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ، وَلَوْ كُرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ١٨٥ ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاس رَسُولاً ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ١٨٦ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱۸۱) البقرة، ۱۱۹/۲، فاطر، ۲٤/۳٥ الفتح، ۸/٤٨.

<sup>(</sup>١٨٢) الإسراء، ١٠٥/١٧.

<sup>(</sup>١٨٣) الأحزاب،٣٣/٥٤.

<sup>(</sup>١٨٤) آل عمران، ٣/١٦٤.

<sup>(</sup>١٨٥) التوبة، ٩/٦١، الفتح، ٢٨/٤٨، الصف، ٩/٦١.

<sup>(</sup>١٨٦) النساء، ٧٩/٤.

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ يُخِيء وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ١٨٧ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ ١٨٨ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا مَرَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ ١٨٨ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَذِيرًا

فهذه النصوص تدل على أن البعثة عامة لا خاصة لأنه لو كان بعض الناس مختصا على الم يختص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا يكرون مرسلا بذلك الحكم إلى الناس كافة وذلك باطل ١٩٠ ؛ لأنه يناقض صريح نصوص كثيرة قدمنا جملة منها وستأتي جملة أخرى. وقد سبق أن نقلنا عن إمام الحرمين (ت٤٧٨) قوله والخصائص بالإضافة إلى أحكام العموم قليل من كثير وكونه خص بعض أصحابه بالنص فيه دليل وإعلام بالأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص. ١٩١ رجصح الطبري

<sup>(</sup>١٨٧) الأعراف، ١٥٨/٧.

<sup>(</sup>۱۸۸) الأنبياء، ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>۱۸۹) سبأ، ۲۸/۳٤.

<sup>(</sup>۱۹۰) الشاطبي، الموافقات، ج ۲ ، ص ۲٤٧.

<sup>(</sup>١٩١) يوسف العالم المقاصد العامة للشريعة، ص ٤٣.

(ت. ١١ ٣٠هـ) حينما فسر آية ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾ أن الناس (المدلول عليه بكلمة العالمين) تشمل المؤمن والكافر ١٩٢. فالذين يمارون في عموم الرسالة المحمدية ، أو يقفون بما عند حد مجتمع من المحتمعات، أو أمة من الأمم إنما يتأولون آيات الله على غيير وجهها ويخرجون بالكلمات الواضحة الصريحة عن مفهومها ويحرفون الكلم عن مواضعها وإذا لم تكن الرسالة المحمدية رسالة الإنسانية كلها لم يكن معنى لأن تكون خاتمة الرسالات وأن يكون رسولها خياتم الرسل ١٩٢١ فلولا التنصيص على عالمية الرسالة وجعل خطابما فوق الزمان والمكان لملك كان للإتيان بتلك اللفظة الدالة على العموم بميئتها وجوهرها معنى طيلة ما كانت الألفاظ المفيدة للخصوص التي تكون بديلة عنها موجودة في العربية بوفرة وكثرة.

وشيء آخر أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخصص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب ها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها وكذلك في الإيمان الذي هو

<sup>(</sup>۱۹۲) محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القسر آن، دار الفکر ، بسيروت ، ۱۹۲) م ۱۰۲، ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>١٩٣) عبد الكريم الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكري العربي، بلا تـــاريخ ، ج ٤ ، ص ٨١٥.

رأس الأمر وهذا باطل بالإجماع وعموم أحكام الشريعة لجميع من توفرت فيهم شروط التكليف يستلزم ذلك عمومها باعتبار الزمان والمكان ١٩٤٠.

يقول ابن عاشور (ت.١٣٩٣) رحمه الله:

ذلك من خلال كلمات الآية وحروفها وهيآتما:

"صيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هذه الآية على وجازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح مرسله تعالى، ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبألها رحمة الله تعالى بخلقه. ثم يسترسل ابن عاشور في بيان إثبات عموم الرسالة المحمدية مستنبطا

فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الـــذي عطفت به ذكر فيها الرسول ومرسله والمرسل إليهم والرسالة وأوصاف هؤلاء الأربعة مع إفادة عموم الأحـــوال واســتغراق المرسل إليهم وخصوصية الحصر وتنكير رحمة للتعظيم إذ لا مقتضي لإيثار التنكــير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل: إلا لنرحم العــالمين أو إلا أنــك الرحمة للعالمين. وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمة وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عشــر معنى خصوصيا فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب وهي:

<sup>(</sup>۱۹٤) الشاطبي، الموافقات، ج ٢، ص ٢٤٧.

### قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: "أنه وقف واستوقف وبكي واستبكى وذكر الحبيب والمترل" دون خصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة معان لا غير. ١٩٥٠

وإلى جنب هؤلاء العلماء الذين صرحوا بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم كافة ترى البعض الآخر منهم يبين وجهة كون هذه الرسالة رحمة عالمية تشمل الكافر والمنافق وغيرهما. ترى ابن قيم الجوزية (ت ١٣٥٠/٧٥١) رحمه الله يفصح عن ذلك مجيبا عن شهبه تعتري البعض في الموضوع بقوله:

"أصح القولين في هذه الآية ألها على عمومها. وفيها على هذا التقدير وجهان: أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة.

وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموهم خير لهـــم لأن حياهم زيادة في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتـــب عليهم الشقاء فتعجيل موهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر.

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل

<sup>(</sup>۱۹۰) محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، ۱۹۸٤ ، ج ۱۹، ص ۱۹۵ - ۱۹۸۱ مص ۱۹۵۰ م

شرا بذلك العهد من المحاربين له.

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهـــم وأهليهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره.

وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عــن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته.

والوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنين قبلوا هــــذه الرحمــة فانتفعوا بما دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكـــون رحمة لهم لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض.

ويقول سيد قطب (ت ١٩٦٥) رحمه الله بعد كلام: "وغير هــــــذا وذاك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمـــدا صلى الله عليه وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين من آمن به ومن لم يؤمـــن على السواء فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء بـــه طائعــة أو كارهة؛ شاعرة أو غير شاعرة ... ١٩٧

فكما ترى إن هذه الآيات تدل بصراحة ووضوح على أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية تخاطب العالم بغير تقييد

<sup>(</sup>۱۹٦) يسري السيد محمد، بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزيـــة، دار ابــن الجوزي، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية ١٩٣/١٤١٤، ج ٣، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۱۹۷) سید، فی ظلال، ج ٤ ص ۲٤٠٢.

بأمة دون أمة، رسالة تعدت حدود الزمان والمكان، رسالة جاوزت اللون والجنس فعمت البرية كلها من يوم بعثتها إلى أن تقوم الساعة. وشمول الرسالة وعالميتها تستلزمان عالمية الكتاب الذي تحتوي على تلك الرسالة ألبتة لأنه لا يتصور بأية صورة من الصور أن تكون رسالة النبي المبعوث بذلك الكتاب الجيد عالمية ويكون خطاب الكتاب الذي يفيدنا مضامين تلك الرسالة وأحكامه غير عالمية. هذا شيء لا يقدم عليه إلا مغرض كنود أو غافل جحود.

من هنا يتبين أن المؤمنين الأوائل تفاعلوا مع نصوص القرآن مهما كان مستواهم المادي والثقافي والحضاري وفي أية بقعة في هذا العلم وفي أية فترة من فترات التاريخ كانوا. فالصحابة أقبلوا على نصوص القرآن فعاشوا بها ولم يقيدوها بأنفسهم ولم يقصروها عليهم، وأقبل التابعون عليها فعاشوا بها وهكذا كل جيل جاء من هذه الأمة كان يجد عند القرآن ما يريد ويلقى عند نصوصه ما كان بحاجة إليه. وكذلك ينبغي أن يحرر هذا الكتاب من قيود الزمان والمكان و الأشحاص والأقوام ليعطى دلالاته لكل الناس ويطلق إشعاعاته لكل جيل وينشر أضواءه على العالمين. أما إذا قصر هذا الكتاب على حالة أو فترة أو شخص أو بلدة

أو قرن فإنها ستقيده وتفرغه من معانيه وتحرمه من أداء رسالته وكأنـــه يجعله سجين فهم أو أسير وضع أو رهين قوم. ١٩٨

ثم إن هناك من سوى ما ذكرنا من الآيات كلمات وتراكيب وصيغا أخرى من الألفاظ والتراكيب والصيغ القرآنية تخاطب الناس عامة بـــلا تقييد بزمن أو صنف أو طبقة أو جنس أو مستوى ١٩٩٩ ثما يـــدل علــى عالميته ومضي أحكامه إلى الأبد دون تقيد بأي شيء. ويسترعى أنظارنا من هذه الناحية خصيصا أن القرآن يتوخى في جمل خطاباتـــه وجميع تعابيره وكل تراكيبه العموم دون الخصوص والإطـــلاق دون التقييد والإجمال دون التبيين ما وسع لذلك المقام والمرام. فإذا مــا فـرض أن القرآن خير بين أسلوبين أحدهما خاص أو مقيد أو مبين و الآخر عـلم أو مطلق أو مجمل اختار المطلق أو العام أو المجمل مطلقا، فانطلاقا من هــذا

<sup>(</sup>۱۹۸) صلاح عبد الفتاح الخالدي، مفاتيح التعامل مع القرآن، مكتبة المنار، الطبعـــة الأولى، الأردن ۱۹۸۰/۱۶۰، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>١٩٩) إن القرآن يتحنب ما أمكن عن تلك الدوال الخصوصية التي تخص معنى اللفظة بأمر خاص أو فرد خاص أو مكان خاص أو مجتمع خاص أو طبقة خاصة أو نحوها من الخصوصيات. وهذا من أدل الدليل على عالميته ومن هنا تجد الألفاظ العامة مستعملة في القرآن بكثرة كالموصول العام ولفظة قوم النكرة والجمع المعرف باللام والنكرة في سياق النفي وأمثالها من ألفاظ العموم حتى إن بعضا من العلماء أفرد الألفاظ العامة في القرآن بالذكر فصار كتابا حافلا قيما في بابه منها تلقيح الفهوم في صبغ العموم لحليل بن الكيكلدا العلائي.

المغزى الهام قلما ترى في القرآن تذكر المحصصات والحددات والمقيدات كأمثال الأمكنة المحددة أو الأزمنة الخاصــة أو الأشــخاص المعينة أو الأعراف والتقاليد المختصــة أو الأحــوال الخصوصيــة أو العوارض المشخصة التي لا يكون فيها درس أو عبرة أو حكمة للحميع. وإذا ما وقعت حاجة أثناء البيان القرآبي للتخصيص بصفة أو نحوها فإنما ينتقى القرآن منها أيضا تلكك الصفات العامة التي خصوصيتها أقل كالمؤمنين والمتقين والصالحين والكافرين والمنسافقين ذلك بالحجازيين أو المكيين أو المدنيين مثلا مما يضيق دائرة دلالة اللفظ و دون أن يخصص اللفظ فالحكم بأبي بكر أو على رضى الله عنــهما مثلا مما يخص الأمر مقتصرا على واحد لا يتعداه رغما من أن الصحابة عامة وأهل الحرمين خاصة كانوا هم الملاصقين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمتنفسين معه بالدرجة الأولى جو الوحى الإلهي الذي كـــان يترل عليه. ومن هنا ترى أن ألفاظ وتراكيب الآي النازلة لسبب خاص وحول قضية خاصة وفي شأن شخص خاص جردت مسن عناصر انظر إلي آيات الإفك فرغما من ألها نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي

الله تعالى عنها بإجماع " مفسري أهل السنة " لا ترى في تلك الآي تحديدا بالاسم والنسب والقرابة للمفترى عليها - رغما من ألها كانت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام - فتراه يكتفي بذلك التعبير العام الشامل: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُهُوهُ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وكذا لا ترى تخصيص أسماء الذين وقعوا في الذين وقعوا في فتنة الإفك من الأفاكين سوى التعريض بهم بذكر فعلتهم الشنيعة تلك بأن قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوهُ سَوى التعريض بهم بذكر فعلتهم الشنيعة تلك بأن قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوهُ

<sup>(</sup>۲۰۰) محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، مصر ١٩٦٤، ج ٤، ص ١٢، ابن عاشور، التحرير والتنويس، ج ١٨، ص ١٨٣.

التراث العربي، بيروت ١٩٨٥، ص ٨٦-٩٥، عمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحيساء التراث العربي، بيروت ١٩٨٥، ج ١٢، ص ١٩٧٨-٢٠٧، إسماعيل بن كثير أبي الفدداء، تفسسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت ١٩٦٩، ج٣، ص ٢٦٨-٢٧٦، على بن محمد بسن إبراهيسم الحازن، لباب التأويل في معاني التريل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، مصر ١٩٦٤، ج ٤، ص ١٢، عبد الرحمن حلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٣، ج ٦، ص ١١٠-١٦، محمود شهاب الديسن الآلوسسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، بسيروت ١٩٨٥، ح ٨، ص ١١٨-١١، حتى إن بعضا من محققي علماء الشيعة أنفسهم كالطبرسسي يذكر في قصة الإفك سوى اسم أمنا عائشة رضي الله عنها ( راجع الفضل بن الحسن الطبرسسي، محمع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٦، ج ٧، ص ٢٠٦-٢٠) كما نجد الطباطبائي لم يذكر حول من نزلت فيها آيات الإفك سوى قول ضعيف لبعض الشسيعة مرضه هو نفسه و لم يعول عليه. ( راجع محمد حسين الطباطبائي، المسيزان في تفسير القرآن، واجم عمد حسين الطباطبائي، المسيزان في تفسير القرآن، مؤسسة إسماعليان، الطبعة الثانية، ٢٠١٠، ص ١٩٠٠، ٢٠١٠.

تلك بأن قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُر ... وَٱلَّذِي تَوَلَّكُ كَتْرَهُم ﴾ ٢٠٢ من غير تخصيص لأي واحد من الجماعة أو الفرد المتـولي لكبر الإفك بالذكر. وكذا قوله تعــالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ ﴾ ٢٠٣ فمع أن جمهور المفسرين ذكروا أنها نزلت في شـــخص خاص وهو الوليد بن عقبة ٢٠٠ لكن لا ترى في ألفاظ الآية أي مخصص أو محدد من اسم الشخص أو مكانه أو الحادثة التي كان هو البطل فيسها والتي هي أيضا تحدده بعض التحديد. فلا ترى في القــرآن التخصيــص بإحدى المخصصات المذكورة طالما لم يلاحظ في تخصيصها أي درس أو أية عبرة أو أية فائدة ترجع إلى المخاطبين وتأتي لهم بأحكام مستحدة كما في قصة طلاق زيد لزينب رضى الله عنهما وزواج رسول الله منها. وهكذا تكثر الأمثلة من الآي التي نزلت لسبب خاص أو في شخص خاص ولم يقع التحديد في ألفاظها من أي وجه ومن هنا وانطلاقا مــن

<sup>(</sup>۲۰۲ ) النور، ۲۱/۲٤.

<sup>(</sup>۲۰۳) الحجرات، ۹/۲۹.

<sup>(</sup>۲۰٤) انظر عبد الله أبي ناصر القاضي ، أنوار التتريل وأسرار التأويل، مكتبة الحقيقة ، إستانبول ۱۹۹۱، ج ٤، ۲۷۲، ابن كثير، ج ٤، ص ٣٠٨، الشوكاني، ج ٥، ص ٢٦، عمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، دار الفكر الطبعة الثانية، بسيروت ۱۹۷۸، ج

الاتجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحوالها ودلالاتها نجد أن عموم صيغ وألفاظ النصوص النازلة لسبب حاص هو الذي أتاح للأصوليين فرصة أن يضعوا قاعدتم المشهورة -التي صارت فيما بعد مدارا لاحتهادات كثيرة واستنباطات حليلة في الفقه الإسلامي وهي: "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وقد أشرنا سابقا.

وكذلك إن الفرقان الحكيم يتعدى الحدود والسدود ويتحاوز الفوارق والسمات التمييزية حين يخاطب المكلفين الذين اتخذهم القرآن له مخاطبين يخاطبهم بتلك التراكيب والتعابير العالمية الواسعة الدلات والمفاهيم رغما من ضيق الدائرة البشرية التي نزل القرآن فيها: "يا أيها النين آمنوا"، "يا بني آدم"، "يا أيها الذين آمنوا"، "يا بني آدم"، "يا أيها الأيسر الكافرون"، مما يعم كل فرد من غير فرق. مع أن من المستطاع الأيسر له أن يخص من في تلك الدائرة الضيقة بالنداء وهو المتبادر المالوف للخطابات البشرية التي تقع في قطاع خاص أو بين جماعة خاصة. وهو المعروف لهم أيضا في أشعارهم وخطبهم ورسائلهم.

<sup>(</sup>۲۰۰۰) في خمسة عشر موضعها: البقرة، ۲۱/۲، ۱۹۸، النسهاء، ۱۱۸، ۱۷۰، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۷۵، النسهاء، ۱/۲۲، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۲۸، ۱۲۸، الأعراف، ۱۸/۷، ۱۸، ۱۳/۸، الحسج، ۱۳/۲۱، ۱۳/۸، ۱۳/۸، الحسرات، ۱۳/۶۸.

ويفصح عن عالمية القرآن أيضا ما يذكر في معرض بيان فوائد القصص والأمثال من أنه ضرب للناس أو صرف للناس من كل مثل كما أشرنا إلى ذلك قبل. فذكر "الناس" بصيغة الجمع المعرف باللام يفيد الاستغراق ٢٠٠٠ في جميع تلك المواضع مما هو معروف عند أهل العربية وقد سبق. فلو لم يقصد الاستغراق لما أوتي بصيغة الاستغراق وقد سبق أيضا.

وأما شبهة أن يكون التعميم بالنسبة للعرب فقط انطلاقا من مثل ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ٢٠٩ فـأوهن مسن نسبج العنكبوت بعد ما ذكرنا من تلك الأدلة القاطعة والنصوص الصريحة مسن

<sup>(</sup>۲۰۷) انظر الرازي، ج ۲، ص ۸٤.

<sup>(</sup>۲۰۸) النساء، ٤/٥٠١.

<sup>(</sup>۲۰۹) الزخرف، ۳/٤٣.

مثل كلمة ﴿ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ' ` من مثل آيـــــة: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ وأمثالها مـــن النصوص الواضحة القاطعة الناصة في أن التعميم بالنسبة إلى الإنس والجن تذكر أن القرآن نزل بلسان عربي ردا بليغا على هؤلاء من مثل قوله تعـــالى: ﴿ كِتَنْ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ حيث إن الآية تبين بصراحة أن القرآن فصلت آياته لكل قوم يعلمــون لأن القوم نكرة تفيد في أمثال هذا المقام الاستغراق حتى يكون للتنكير فائدة كما أسلفنا ذلك عن ابن عاشور رحمه الله فيدخل ضمن القروم العالم جميع من اتصف بصفة العلم من أقوام الأمم الأخرى من غير تقييل بعربي أو غيره. فبئس ما يفترون!

إن هذا الإطلاق عن التقييد في آي الكتاب الجليل من أهم الدلائل على عالميته وأنه لا يخص بزمان أو مكان أو بقعة أو طبقة كما قررنك فلك مرات عديدة وبهذا يفسح المجال لخطاب القرآن ومن ثمه لعموم معانيه وشمول أحكامه إلى حد كبير فيجعله فوق حدود الزمان والمكان

<sup>(</sup>۲۱۰) القلم ، ۲۸/۲۵.

<sup>(</sup>۲۱۱) فصلت ،۳/٤١٠

والمحتمع وسائر المحددات.

ولا يخفى على النبيه الفطن أن كل تلك الآراء الكثيرة والتوجيسهات الواسعة والاجتهادات البالغة والاستنباطات الجزيلة من القرآن في شيئ الميادين العلمية من المجالات الفقهية والكلامية والأخلاقية والفلسفية والاقتصادية والتربوية والمذهبية والنفسية والسياسية والاجتماعية لم تكن إلا من عموم ألفاظه وأساليبه وعالمية بيانه ومغازيه وجامعية مضامينه.

فإذا ما لاحظنا جميع النصوص القرآنية بترابط بعضها مسع بعض وجعلنا تلك الكلمات والتراكيب والصيغ التي تفيد العمسوم في محسل الاعتبار – وهي أصدق شاهد وأنصع دليل على ما تنم عنه الألفاظ وتدل عليه من المعاني والمقاصد – وعلمنا حيدا أن أصدق التفاسير لكتاب الله هو نفس كتاب الله فهمنا قطعا وأدركنا يقينا أن عالمية القررآن محسا لا ينبغي أن يماري فيها اثنان أو ينتطح فيها عتران. ولا يرتاب فيها عساقل ناصح لكتابه ولا يمتري فيها حازم صادق مع ربه ما لم يعرقله عسن التفكير الحر السليم الصحيح تلك الأغراض اللئيمة الدميمسة والنوايسا السيئة الذميمة.

#### ٢- السنة

إن قضية عالمية القرآن حيث كانت من البداهة بمكان بحشود تلك الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة كما ذكر بعض الأمور الأخرى التي تجدها في الجوامع الصحاح بكثرة ووفرة. ونكتفي في هذا الموضوع ببيان عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عالمية الرسالة و عالمية القرآن متلازمتان بمعنى: مستلزم كل واحد منهما للأحرى لأنه لا يتصور عالمية رسالة بدون عالمية كتابهك كما لا يعقل عالمية الكتاب بغير أن يكون النبي مرسلا إلى كافة الناس.

<sup>(</sup>٢١٢) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ٢٣١.

بالأحاديث المتواترة ٢١٣ كما سنقبس من الكتاني وغيره أيضا ونكتفي الآن بذكر جملة من الأحاديث التي لها صلة بالموضوع:

روى البخاري: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" ١١٤ يذكر الكتان (ت ١٩٢٧) لهذا الحديث عشرة طرق مما يدل على تواتره كما ينقل التواتر عن السيوطي ٢١٠ أيضا. ٢١٦ ورواية مسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر

<sup>(</sup>۲۱۳) أنظر ابن عطية ، المحرر الوجيز، ج ٤، ص ١٩٩، وابن حيان، البحر المحيـط، ج ٦، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>۲۱٤) البخاري، التيمم/١.

<sup>(</sup>٢١٥) قال السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: أخرجه الشيخان: عـــن جابر بن عبد الله، وأبي هريرة؛ وأحمد: عن علي وابن عباس، وابن عمــرو، وأبي ذر، وأبي موسى؛ والطبراني: عن ابن عمر، والسايب بن يزيد، وأبي سعيد. وقال محقـــق الكتــاب: وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة؛ والنسائي: عن جابر بن عبد الله، وأبي هريرة؛ والدارمــي: عن أبي ذر، وأبي عوانة؛ وابن ماجه: عن أبي هريرة؛ والبيهقي: عن جابر. وقال الألبـــاني: فالحديث صحيح، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه سلم . (عبد الرحمن جلال الدين بن أبي بكر السيوطي، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتـــرة، المكتــب الإســـلامي، أبي بكر السيوطي، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتـــرة، المكتــب الإســـلامي،

<sup>(</sup>۲۱۶) انظر محمد بن جعفر الكتابي، نظم المتناثر من الحديث المتواتو، دار الكتـــب العلميــة، الطبعة الثانية، بيروت ۱۹۸۷/۱٤۰۷، ص ۲۱۹.

# وأسود..."٢١٧

يقول الكتاني تعليقا على هذا الحديث بعد ما عنون الباب ب: حديث عموم الرسالة، وبعد ما وضع في العنوان: " وأنه بعث إلى كل أهر وأسود يقول: ذكر غير واحد ألها متواترة معنى وعضدها القرر آن والإجماع. وينقل عن الإمام التلمساني المعروف بابن الإمام حين استطرد الكلام على حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود نقلا عن الشمني ما نصه: هذا الحديث وإن كان آحادا في نفسه متواتر معنى كما في الكتب، لأنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على عموم رسالته ما بلغ القدر المشترك منه التواتر، وأفاد القطع، وإن كانت تفاصيله آحادا كحود حاتم وشجاعة على.

ويقول ابن أبي العز (ت ٧٩٢) رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية بعد ما نقل جملة من الآيات والأحاديث الدالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم: "وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناساس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة". ٢١٩ ومن المعلوم أن كثيرا من العلمله كفروا من أنكر المعلوم بالدين ضرورة.

<sup>(</sup>٢١٧) مسلم، المساجد ومواضع الصلاة/١.

<sup>(</sup>۲۱۸ ) الكتاني، نظم المتناثر، ص ۲۱۷-۲۱۸.

<sup>(</sup>٢١٩) على بن على بن محمد بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق عبـــد الله محســن التركي وشعيب الأرناوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بــــيروت ١٩٩٣/١٤١٣، ص

قال القاسمي (ت.١٣٣٢) في شرح الحديث: قال مجاهد: أي يعين الجن والإنس وقال غيره يعني العرب والعجم والتحقيق في معنى عمروم إرساله وشمول بعثته هو مجيئه بشرع ينطبق على مصالح الناس وحاجلةم أينما كانوا وأي زمان وجدوا مما لم يتفق في شرع قبله قط ولهذا ختمت النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية أخرى لمسلم: "فضلت على الأنبياء بسست أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون" ٢٢١، وروى مسلم أيضا: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" ٢٢٢ يقول النووي (ت ٢٧٦) في شرحه: ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ... وقوله "لا يسمع بي أحد من هذه الأمة" أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيمة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. وإنما ذكر اليهودي

<sup>(</sup>۲۲۰) محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، دار إحياء الكتب العربية، ج ٧، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۲۲۱ ) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢٢٢) مسلم، الإيمان/٦٩.

والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهودي والنصيراني لهمم كتاب فإذا كان هذا شأهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتساب لمه أولى.

وإلى جنب تلك الأحاديث التي تدل صراحة أو رمزا على عالمية الرسالة المصطفوية ترى بعضا آخر من الأحاديث أيضا يدل على مكانـة القرآن العالمية بصراحة منها:

يقول علي رضي الله عنه فيما رواه عنه الترمذي سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول: "ألا إلها ستكون فتنة" فقلت ما المخرر منها يا رسول الله? قال: "كتاب الله فيه نبا ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزييع به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حيى قالوا: "إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به)، من قال بهه

<sup>(</sup>۲۲۳) محي الدين أبو زكريا يجيى النووي، شرح صحيح مسلم، دار الفكر، بلا تساريخ، ج ١، ص ١٨٨٠.

صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. "٢٢٤

نعم هذا الحديث تعقب عليه الترمذي وقال إنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث (هو وحمزة الزيات راويا الحديث) مقال. لكن ليس جميع مستندنا في قضية عالمية القرآن هو ما في هذا الحديث والتي سيأتي بعدها فقط حيتى يمكنكم أن تأتوا بحديث واحد من الجوامع الصحاح تثبتون به مدعلكم. لأننا قد نقلنا جملة من الأحاديث الصحاح وأسلفنا أن البعض من العلماء يقول إن الأحاديث التي تدل على عالمية الرسالة الأحمدية متواترة " ثم إن في كتاب الله لنا غنية من الأدلة وإنما نأتي بما من هذا القبيـــل مـن الأحاديث من باب المتابعة والاستئناس والإحاطة بما له صلة بــالموضوع وإلا فالأحاديث مهما كثرت وقويت في موضوع ما هل تراها تحوز من قوة الاستدلال ما تحوزه آية واحدة فقط؟

<sup>(</sup>۲۲٤) الترمذي، فضائل القرآن/١٤.

<sup>(</sup>۲۲٥) انظر الكتاني، نظم المتناثر، ص ۲۱۷-۲۱۹.

نواحي الحياة ومن ثمه تدل على أبعاد الحاجة الإنسانية إليها وقدرها على تسيير الحياة بكل بر وسعادة ولكل هذه صلة قوية بعالميته أيضا:

١- روى الحاكم في مستدركه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كهل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف ولام وميم." ٢٦٦

٧- روى الحاكم أيضا بسنده عن ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا وآمرا وحسلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نميتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا "٣٢٧ - روى ابن حبان بسنده عن أبي شريح الخزاعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلل:

<sup>(</sup>۲۲۶) محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطله دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٠، ج١، ص ٧٤١-٧٤٢.

<sup>(</sup>۲۲۷ ) نفس المصدر، ج۱، ص ۷۳۹.

" أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: "فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بسأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تملكوا بعده أبدا" ٢٢٨

2- روى ابن حبان أيضا بسند آخر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قدده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار". ٢٢٩

اما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه من البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة. "٢٣٠

## ٣-إجماع الأمة

إجماع الأمة من أهم الدلائل التي اعتمد عليها أجلاء هذه الأمة سلفا وخلفا وإن لم يحبذها بعض من المتصلفين المتفلسفين الذين أشبعوا بالآراء

<sup>(</sup>۲۲۸ ) محمد بن حبان البستي، الصحيح، تحقيق شعيب الأرناوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٤، ج ١، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲۲۹) نفس المصدر، ج ۱، ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢٣٠) مسلم، الإيمان/٢٩٠.

المستوردة والعقليات الدحيلة المجانبة للاتجاه الإسلامي وفلسفته وتحاليله الاستدلالية فهؤلاء لا كلام معهم أيضا فإن جل ما يدندنون به يحتكم إلى محاكمة عقلية نابعة من اتجاه غربي فلسفي بحت لا صلة له بمنظرور إسلامي أبدا وليست محاكمة ناتجة من عقلية إسلامية حيى نخاصمهم بالأدلة المتشكلة في ذلك الإطار الإسلامي. ثم إلهم كلما ضاق عليهم المحال لا يتحرجون ولا يتجنبون عن المكابرة مع الحق الصريح الناصع وإنكار الصواب الجلي الساطع. وجميع المشاكل بيننا وبين القوم يدخن من هذا المركز حيث لا يقربون إلا فيما هو من صالحهم الفكري فقط. فحجية الإجماع وإن رفضوها وأنكروها أيضا من الإجماعيات عند غالب المسلمين سوى من لا يؤبه بخلافه.

ومنطق حجية الإجماع أولا هو أن في المنظور الإسلامي وزنا للعقول الراجحة وثقلا للآراء المصيبة في ميدان الحكم والاحتجاج فليسس مسن العقل والحكمة في شيء أن يحكم بالبطلان والفساد على نتيجة وصل إليها المئات من نحارير العلماء المحققين الأثبات من خلال بحوثهم الدقيقة ودراساتهم المعمقة. ومن هنا يتجلى أبعاد الأهمية التي يعطيها الإسلام لحكم العقل المصيب وثانيا إن الإجماع مستند إلى نص دائما لكن عرفها من عرفها وجهلها من جهلها والنصوص التي استند إليسها العلماء في موضوعنا شهيرة وكثيرة وقد ذكرنا طرفا منها فيما سبق.

وإجماع المسلمين على عالمية القرآن ظاهر ٢٣١ كالشمس في رابعـــة النهار لا خلاف فيها ولا مراء لم يقدم أحد من المسلمين سلفا وخلفــــا قديما وحديثا على ضدها ولم يقل به أحد من علماء المسلمين سلفا وخلفا ٢٣٢ ثبتت بإجماعهم المستمر عبر التاريخ كله، ما شذ منه أحــد ولا ند، فكانت من أعظم القضايا الإسلامية بداهة وأكثرها وضوحا وأشدها قوة وأبرزها تماسكا بالدليل وبعدا عن القال والقيل، اتفقت فيها كلمــة أهل الملة وأجمعت عليها رأي الأمة واتحدت لها آراء العلماء الأجالاء والأدباء النبغاء وقالت به العامة والخاصة لم يخالف فيها مخـــالف إلى أن جاء هذا اليوم العصيب. وفي هذا اليوم أيضا لا ينكرها إلا من ران علي قلبه وكتب عليه الشقاء والتعساء ولا يقدم على إنكارها إلا من استخف بشعائر الملة القيمة واستهوته الشياطين حيران في أمره فنسئل الله العفـــو والعافية ونسئل لهم الإصلاح والهداية بمنه وفضله إنه مجيب الدعوات.

<sup>(</sup>٣٣١) انظر للإجماع على عالمية الرسالة المستلزمة لعالمية القرآن: الكتاني، نظـــــم المتنـــاثر، ص ٢٣١) يرسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص ٤٤.

القسم الثابي عالمية القرآن حضارة

## المبحث الأول عالمية القرآن من الناحية المضمونية

إن الأدلة الدالة على عالمية القرآن بخطابه وأحكامه ومبادئه وقيمــه كما أنها متوفرة من ناحية النصوص المفيدة بوضوح وصراحة أنه كتاب جاء للبشرية جمعاء من غير فرق بين زمان ومكان وطبقات ومستويات استعملها عبر آياته ومقاطعه بدءا من كلماته ومرورا بمفاهيمه وانتسهاء هِيآت جمله فكذلك الدلائل عليها متوفرة من ناحية ما في القرآن مــــن المضامين الحيوية والفضائل البشرية والكمالات السامية والقيهم النبيلة والمعاني الإنسانية والملامح الحضارية والمفاهيم القيمة والأحلاق العليـــة الموجودة فيها بغزارة والتي تحتضن بين ذراعيها الحانيين جميع البشرية كي تمديها وتربيها وتمذبها وتقومها وتصلحها وتكملها وتفضلها وتسيعدها كما قال سبحانه:﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ٢٣٦ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰلَاا بَصَآبِرُ مِن (777) IKing las VI/1X. آجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي هَا لَهُ اِبَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٣٠ فلو قلنا ليس هناك آية من رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٣٠ فلو قلنا ليس هناك آية من آيات القرآن إلا وفيها هداية للبشر وتنوير له وتقويم لاعوجاجه الـــذي يكتسبه ضمن ممارساته البشرية وإزاحة لاختلالاته التي يلتبس بها عـــبر احتكاكاته مع الأحداث والأيام لكنا معلنين عن نفس الحقيقة الناصعــة فخذ مثلا أولى سور القرآن وهي سورة الفاتحة وتأمل ما توحي به هـذه الكلمات الرحيمة الحكيمة:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ اللهِ مَالِكِ يَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

من معنى الربوبية التي تدل على أن لعقلاء هذا العالم -كما لغيرهم-ربا يربهم يصلح أمورهم ويدبر شؤونهم ويبلغهم من أدبى دركات النقص والضعف إلى أعلى درجات القوة والكمال (وهي من معانى الربوبية)؛

ومن المعنى الذي يشد المؤمن بالكون من ناحية أحرى بجوهر كلمات: ألله، ورب، العالمين، باعتبار أن الله الذي هو رب العالمين هربه وخالقه وراحمه أيضا فهو وهم مملكون ومربوبون لرب واحد

<sup>(</sup>٢٣٤) الأعراف ٢٠٣/٧.

مطيعون لأمره لا يستقل أي أحد منهما بالحركة والتصرف في ملكه بللا إذنه فبذلك يتعرف العبد على مصدر هذا الكون وخالق هذا العالم المحيط به الذي هو جزء منه ويتحصل من ذلك أيضا على رؤية معرفية قيمـــة حول الكون وموجده الأول (مصدره على حد تعبير الفلاسفة)،

ومن معنى الرحمة العامة الشاملة التي تحيط بالعباد في أمور دنياهم وأخراهم فبذلك يرزقهم ويصلح جميع شئوهم ويدفع عنهم ما يضرهم ويعطيهم ما ينفعهم (وهو معنى الرحمن) أو التي تخص عباد الله المؤمنين في أخراهم فيغفر لهم ذنوهم و آثامهم ويدخلهم في نعيم جناته (وهو معنى الرحيم).ومن معنى تعليم ذلك الرب الرحيم عباده طرق طلب حوائجهم وعرض مآرهم على جنابه الأقدس (يدل عليه إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا...)، ومن..ومن..

فإذا تأملت كل هذه المعاني وأمثالها مما توحي به هذه الجمل القدسية وإذا ألقيت نظرة عابرة على غيرها من سور هذا الذكر الحكيم وجدت نبعا ثرا فياضا بكل هذه المعاني ما تدرك به عن كثب عمق البعد الإنساني والحضاري لآي هذا الكتاب المحيد

فمن أهم ما يدل على عالمية القرآن غزارة معانيه وسميو مضامينه وسعة مفاهيمه وشمول مقاصده ومثالية قيمه وعظمة مبادئه وإنسانية أهدافه وأكملية تعاليمه التي تدل بمجموعها أولا على الطاقة الحضاريسة

العظيمة الجامعة المضمنة في هذا الكتاب المجيد وثانيا على عالمية رسسالته وحضارته التي أتى بها، فيتبين من خلال مقاطع وآيات هذا النص المبين تلك العناصر والمعالم الحضارية التي يتكون منها الكيان الحضاري الإسلامي والمبثوثة في جميع أرجاء النص. ويبدو ذلك عيانا لكل متدبر منصف من خلال أمور ثلاث: أ- فطرية أحكام وأخلاقيات القرآن ب- أساليب القرآن ج- اهتمامات القرآن.

## المبحث الثابي فطرية أحكام القرآن وأخلاقياته

إن من أهم ما يدل على عالمية القرآن ويقتضيها ملاءمـــة رسـالته للفطرة البشرية السليمة ومواءمتها للطبيعة الإنسانية المستقيمة ونعين بذلك أن تلك الأحكام والأخلاق التي يأمر القرآن بها ليسست بحيث تبهظ على العقول قبولها أو على الأبدان حملها أو على النفوس هضمها السليمة أو يناقضها وليس فيهما ما تسوء أو تتضـرر بــه الحماعـات والمحتمعات من الأحكام والأحلاق والمعتقدات والمعلومات بلل كلها يوائم الفطرة (فطرة الفرد والجماعة والمحتمع) مواءمة حسنة وينسجم مع الفطرة انسجاما كاملا شاملا بحيث تسعد النفوس بامتثالهــــا وترتــاح القلوب بالانصياع لها فليس في أحكامها ما لا يوصل إليها إلا بشق الأنفس.ولا ما تشقى بما الناس فرادي وجماعـــات: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾. "٢٣٥ اللهم إلا تلك النفوس التي غلبت عليها شقوتها وكانوا قوما ضالين.

<sup>(</sup>٢٣٥) طه ٢٠/١-٢.

فمن أهم دلائل موافقة الحضارة القرآنية للفطرة أنه ليس في ما قدمه القرآن من معالم الحضارة ومبادئها وأسسها وقواعدها ما يتضرر به أي من طبقات الناس وأفرادهم في الحدود المعتدلة وبموازين العقلية المستقيمة؛ ليس فيه طغيان لا على الفقراء ولا على الأغنياء وليس فيه تعد لا على العلماء ولا على الجهلاء وليس فيه بؤس لا بالشباب ولا بالشيوخ وليس فيه إضرار لا بالإناث ولا بالذكور وليس فيه مشقة بالمتمدنين ولا بالمتحلفين فكل يجد فيه بغيته وكل يفوز فيه بمنيته والجميع يظفر فيه بمتعته المادية والمعنوية والكل يجد السعادة والهناء على مائدته والتريخ أصدق شاهد وأعدله.

إن هذه الحقيقة الناصعة عن القرآن هو ما فهمه المنصفون من عقلاء الشرق والغرب وعلماء السلف والخلف لأنك إذا رأيت أن كلا الطرفين ينصاعون لحقائق القرآن ويذعنون له حاضعين لجماله وكماله فليس ذاك إلا من موائمته للفطر السليمة. هاهو مراد هوفمان المسلم الألماني الذي أسلم عام ١٩٨٠ وهو سفير لألمانيا لدى حكومة المغرب يقول:

"الحق إن دينامكية المسلمين المعاصرين أو حركيتهم ومقدرتهم على التعايش السلمي لا يتسبى لمسهما ومعرفتهما دون تفهم الإسلام ذلك

الدين العالمي بعظمته الروحية والفكرية والعقلية". ٢٣٦

إن محمد أسد ذلك الغربي اليهودي الأصل يعبر عما فهمـــه مــن الإسلام فألجئ آخر الأمر إلى تبني الإسلام عقيدة ومنهج حياة:

"إن النظام الذي أعلنه النبي محمد صلي الله عليه وسلم في السنوات الثلاث والعشرين من رسالته لم يختص بالشـــئون الروحيـــة فحسب بل زود إطارا لكل نشاط فردي واجتماعي أيضـــا. إنــه لم يبسط مفهوم الصلاح الفردي فحسب بل عرض أيضا مفهوم المجتمع العادل الذي يجب أن يوجده ذلك الصلاح لقد قدم مجمــل المجتمــع السياسي - الجمل فحسب لأن تفاصيل حياة الإنسان السياسية للحقوق الفردية والواجبات الاجتماعية، أخذ فيه بعين الاعتبار حقيقة التطور التاريخي. لقد شمل الشريعة الإسلامية الحياة من جميع وجوهها، المعنوية والجسدية، الفردية والمجتمعية، وكان لمشاكل الجسد ومشكل العقل، ولمشاكل الجنس والاقتصاد، جنبا إلى جنب مع مشاكل الدين والعبادة مكاهًا الحقيقي، مكاهًا الصحيح (أي حلوهًا الصالحة) في تعالیم محمد (صلی الله علیه وسلم). ۲۳۷

<sup>(</sup>۲۳٦) مراد هوفمان، الإسلام كبديل ترجمة غريب محمد غريب، الطبعـــة الثانيــة، الريــاض ١٩٩٧-١٤١٨ ص ١٩٠٠

إن محمد أسد حينما يعرب عن سبب إسلامه يقول حــول قضيــة أهمية الاجتماعيات ومكانتها في الإسلام:

"ولا أستطيع أن أقول أي النواحي (من الإسلام) قد استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة وكـــل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فليس هنلك شيء لا حاجة إليه وليس هناك نقص في شيء فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص..." ثم يقول بعد كلام: "هذه الدراسات و المقارنات خلقت في العقيدة الراسخة بأن الإسلام من وجهته الروحية والاجتماعية لا يزال بالرغم من جميع العقبات الستي خلقها تأخر المسلمين أعظم قوة نماضة بالأمم عرفها البشر"٢٣٨ وحينما يذكر الهدف من تأليفه كتابه الإسلام على مفترق الطريق يقــول: "وهـذا الكتاب... كتب على الأصح لأولئك الذين لا يزال يحيا في قلوهـــم شرارة من ذلك اللهيب الذي كان يضطرم في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللهيب الذي جعل الإسلام فيما مضى

<sup>(</sup>٢٣٧) محمد أسد، الطريق إلى الإسلام ، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>۲۳۸) محمد أسد ، الإسلام على مفترق الطريق، ترجمة عمر فروخ، دار العلم للملايسين، بيروت ۱۹۸۷، ص ١٥-١٦.

عظيما بنظامه الاجتماعي ورقيه الثقافي "٢٣٩ ونجده أكثر تصريحا بالحقيقة في موضع آحر من كتابه: "إننا نعتقد أن الإسلام بخلاف سلئر الأديان ليس اتجاه العقل اتجاها روحيا يمكن تقريبه مسن الأوضاع الثقافية المختلفة، بل هو فلك ثقافي مستقل ونظام اجتماعي واضلح الحدود... "٢٠٠ ويشرح كلامه هذا في محل آحر: "إن فكرتنا عن وحدانية الله يجب أن تتجلى في سعيها للتوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة في حياتنا.

هناك نتيجة منطقية لهذا الاتجاه هي فرق آخر بين الإسلام وسائر النظم الدينية المعروفة. ذلك أن الإسلام – على أنه تعليم (مبدأ يتقيد به الناس في حياهم الروحية) – لا يكتفي بأن يأخذ على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة بما وراء الطبيعة فيما بين الأرض وخالق، فقط، ولكنه يعرض أيضا جمثل هذا التأكيد على الأقل – للصلات الدنيوية بيين الفرد وبيئته الاجتماعية " ٢٤١

ويقول في ذلك العلامة ابن عاشور (ت ١٣٩٣): "وإذ قـــد أراد الله بحكمته أن يكون الإسلام آخر الأديان التي خاطب الله بما عباده تعين أن

<sup>(</sup>٢٣٩ ) المصدر السابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>۲٤٠) المصدر السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢٤١) المصدر السابق، ص ٢٤٠

يكون أصله الذي ينبني عليه وصفا مشتركا بين سائر البشر ومستقرا في نفوسهم ومرتاضة عليه العقول السليمة منهم ألا وهو وصف الفطرة حتى تكون أحكام الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحة من الناس الذيب يستطيعون فهم مغزاها، فيتقبلوا ما يأتيهم منها بنفوس مطمئنة وصدور منثلجة، فيتبعوها دون تردد ولا انقطاع وحتى يتسنى لأرفعهم قدرا في الفهم محاذاة نظائرها وتفريع فروعها، وحتى يكون تلقي بقية طبقات الأمة – الذين لم يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة – إياها تلقيا عن طيب نفس، ويسهل امتثالهم لما يؤمرون به منها المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الم

ويقول في محل آخر من كلامه: "...أن الشريعة الإسلامية داعيـــة أهلها إلى تقويم الفطرة والحفاظ على أعمالها، وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها...ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع...نجـده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر من حرقها واختلالها. ولعل مــا أفضى إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذورا وممنوعا، وما أفضــى إلى حفظ كيانها يعد واجبا، وما كان دون ذلك من الأمرين فهو منهي عنه أو مطلوب في الجملة وما لا يمسها مباح.

"ثم إذا تعارضت مقتضيات الفطرة ولم يمكن الجمع بينها في العمل، يصار إلى ترجيح أولاها وأبقاها على استقامة الفطرة، فلذلك كان قتل

<sup>(</sup>٢٤٢) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ٢٣١.

النفس أعظم الذنوب بعد الشرك، وكان الترهب منهيا عنه وكان خصاء البشر من أعظم الجنايات ولم يجز الانتفاع بالإنسان انتفاعا يفيت عينه أو يعطلها، كالتمثيل بالعبد بخلاف الانتفاع بالحيوان، وكان إتلاف الحيوان بغير أكله ممنوعا.

حاصل الكلام إن كافة المعطيات القرآنية شريعة وأخلاق المياتية حينما ومبادئا المتجهة إلى تنظيم وترتيب سائر الحقول والمحالات الحياتية حينما تتحسس جميع جوانبها وتستشف عامة عناصرها تجدها توائم كل الأصعدة البشرية وتوافق جميع المستويات المجتمعية -كما أسلفنا-لأله الدين والرسالة التي تمثل دين الفطرة التي أو دعها الله في جبلة بني آدم فردا وجماعة تلك الرسالة التي بلغت عن قناة الوحي بين دفتي كتاب الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والتي تغرم في قلوهم كرامة لا تمحى وإنسانية لا تذل. أو الما راعوها وجعلوها لهم نبراس حياة وبوصلة عمل؛ وإلا فالويل والثبور لمن أعرض عنها ولهث خلف غيرها.

<sup>(</sup>٢٤٣) نفس المصدر ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢٤٤) عبد الحكيم سرور، إنسانية الإسلام، بتصرف ص ٥٢-٥٣.

#### المبحث الثالث أساليب القرآن

إن أبلغ الدلالات على ما يستهدف إليه أي نص إنما يتكون في نفس ذلك النص كما أن المحدد لكيفيات ومواصفات النص وملامحه وسماتـــه الشخصية التي تبرز بما شخصية النص وشخصية واضع النص الفكريــــة والفلسفية والعلمية والثقافية هو أساليب النص المتكونة مــن كيفيـات تراكيبه وهيآت عباراته وصور إفاداته وأنواع دلالاته من خلال صــــور صوغ مشاهده وطرق نفوذه إلى أعماق مخاطبيه والأدوات المتبعة عــــبر إيصال رسالة النص إلى الأجيال القادمة فمن خلال أساليبه التي صنـــع منها نسيج النص اللفظي ومن خلال نوعية إفادة مضامينه اليتي تكون منها كيانه الشخصي يمكن لنا أن نحدد اتجاه النص ورسالته التي يســعي النص تبليغها لمخاطبيه أو قرائه وأن نعين أبعاد النص الشخصية التي بهـــا يتكون شخصيته وكذلك يتيسر بذلك التحديد الإجمالي لشـــــيء مــن الأبعاد الكمية والكيفية لمخاطب النص الذي يستهدف النصص إبلاغ رسالته إليهم. فمثلا إن الذي يحدد أن الكتلة المستهدفة من كتاب ألف في الطب الحديث طلاب الطب هو مضامين الكتاب ومحتواه فمهما ادعيى شخص ثان حلاف ذلك فلا يلتفت إليه ويبقى كلا مه فارغا في الهـــواء يسخر منه أرباب الحكمة والرواء وعلى الخصوص إذا كان المدعى ممن له خصومة شخصية أو حقد مهني مع مؤلف الكتاب أو مضامينه فلا يلتفت إليه أبدا لأنه خصم متهم فلا يسمع قوله بدون أن يأتي ببينته الواضحة وحجته الساطعة.

إن هذا هو قصتنا مع من يدعى تاريخانية القرآن ومحدودية خطابــــه وموقوتية أحكامه بفترة محددة من الزمن. فهؤلاء حيث يدعسون علسي كتاب هو من أعظم الكتب على الإطلاق وكذا هو من أكثر الكتبب قراء وشراحا عبر تاريخه كله على الإطلاق وكذا إن القرآن كما يقسول المستشرق برنارد لويس نال -سلفا وخلفا- ما لم يحظ أي كتاب سماوي -ولا بشري- من اهتمام الأكاديميين به وتوجمه سائر أهل العلم والمعرفة ٢٤٥ إليه من المفكرين وكبار الفلاسفة إلى أعوام الناس والأميين منهم فهؤلاء يدعون على هذا الكتاب الجيد ويأتون له بمعيارية حديدة ابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان بل هو منها بــراء ويلصقون به ما يتنافى مع طبيعة خلود رسالته وصريح خطاباته ويدعــون عليه من ذلك الرأي السخيف في هذا العصر -الذي قوي فيه أعـــداؤه وضعف أصدقاؤه- ما لم يره فيه أحد من أهل العلم سلفا وحلفا رغما من كثرهم وقوة بصيرهم وحدة فطنتهم وسعة اطلاعهم وزيادة معرفتهم

<sup>(</sup>٢٤٥) برنارد لويس لغة الإسلام السياسية، ترجمه إلى التركية فاتح ياشار، إســــتانبول ١٩٩٢، ص ٢٠.

-مع ألهم نبهوا على الموقوتية لما هو من أحكامه موقوت بزمن السرول-ويقضون عليه بما لم يقض به عليه أحد لأن ذلك الرأي البالي والزعم الباطل ينافي مع طبيعة مضامين هذا الكتاب المحيد ورسسالتها. فهؤلاء كأنهم كشفوا الدنيا من جديد تراهم يتبخترون ويتبطرون برأي إذا مسا عرضته بأمانة نزيهة وموضوعية أمينة على المعايير العلميسة و الموازيسن العقلية والحجج المنطقية والأدلة النقلية تراه أسخف من كل سيخيف وأرذل من كل رذيل وأقبح من كل قبيح وأبطل من كل باطل ولكـــن قاتل الله أهل الباطل أبي يصرفون فرغما من رذالة باطلهم ونذالته تراهم له يتحمسون ومن أجله يتنمرون وبه يبلبلون وله يولولون مع تعارضه الصريح على علاته للمنظور القرآني العقدي وتنافيه الواضح مع المنطـــق الإسلامي الإيماني ومخالفته الظاهرة لكثير من نصوص الإسلام ومبادئــــه وأسسه وكذلك غريب كل الغرابة على مضامين القرآن وأساليبه ولكسن رغم جميع هذا التناقض والتعارض تراهم يبوحون بباطلهم ولا يخجلون ويرتبكون في مستنقعهم الفكري الآسن ولا يسهتدون لأن لله سنة في تحلقه حيث يجادل الباطل مع الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أما مخالفة ذلك الرأي السخيف مع النصوص القرآنية ومضامينه ومفاهيمه فقد ذكرنا ثلة من ذلك فيما أسلفنا و فيما سيأتي وأما الآن

فسنذكر بمشيئة الله تعالى بعدا دلاليا آخر من الأبعاد الدلالية السيّ تنسم وتعرب عن عالميته وهو دلالة أساليب القرآن عليها.

ومن البداهة بمكان أن عظمة أهداف الكلام وعمق أبعاد دلالات وسعة مجال متناولات خطاباته تدل من جانب على عظمة المتكلم به ومن جانب آخر على شمولية خطابه هو ومخاطبيه أيضا كما أن الكل يوسع المجال أكثر لمتناول خطاب النص أيضا حتى يكون أوسع شمولا وأجمع تناولا علما منا أن عظمة المتكلم وعظمة كلامه أمران متلازمان كل منهما يستلزم الآخر فلا تصدر كبار الكلام من صغار الرجال بل ملوك الكلام كلام الملوك كما أن عادات السادات سادات العادات.

وحيث كان معالم جميع هؤلاء الأمور ومكامنها هو أساليب الكلام وكيفية تراكيبه وهيآت تآليفه لأن "الألفاظ -كما قال ابن جي في الخصائص - للمعاني أزمة وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد منها محصلة "٢٤٦ فيتوجه إلينا أن نبحث عن الدلالة الأساليبية على عالمية القرآن ويمكن أن نجملها في قسمين -قصرا للمسافة - القسم الأول دلالات الكيان المجموعي لمضامين الأساليب ومفاهيمها على عالمية دلالات الكيان المجموعي لمضامين الأساليب ومفاهيمها على عالمية رقم ٧٨ تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدوحة قطر ٢٤٦١ه/٢٠٠٠م،

الكيان المجموعي لمضامين الأساليب ومفاهيمها على عالمية القرآن وقد بينا ذلك ضمن اهتمامات القرآن وذكر ما يحتويه القرآن من العنساصر والمقومات الحضارية وما توحي إليه من رسالة عالمية؛ والقسم الثاني ما يبدو من أساليبه من خلال استعماله لبعسض الكلمات والستراكيب والتعبيرات والتحديات والتوجيهات والتصريحات والتلميحات اليي يستفاد ويستيقن من مجموعها أن خطاب النص القرآني ككلل ليسس موجها إلى قوم واحد فحسب أو محددا بزمن محدد فقط ولا يتحدد بلي من التحديدات الزمانية أو الجغرافية المكانية ولا يتقيد بشيء مسن التعيينات الجنسية أو اللونية بل ذلك النص معظم كمياته مجرد عن الزمان والمكان المحالية و الأخلاقية وسواء منها التشريعية والتنظيمية.

فمن تأمل أساليب القرآن الدلالية ومناهجه الكلامية في تقديمه رسالاته للناس يلتقي مع شيء غير مألوف له من مثل ما لاقاه وترآلف معه في النصوص البشرية المتقنة الرصينة فإن المعتاد في أساليب الناس والمألوف في تثاليفهم هو سمة التحدد والتقيد والتخصص سواء من خلال ما تتعرض له من المواضيع والمفاهيم وسواء من خلال ما تقدمه من المعاني والمضامين وسواء من خلال ما تجعله وسيلة لأداء رسالتها من

<sup>(</sup>٢٤٧ ) عمر عبيد حسنة، تقديم كتاب المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية ص ١١.

انتقاء الألفاظ وانتخاب الكلمات وصياغة الهيئات و غيير ذلك من الدلالات والتعبيرات والتصريحات. فقلما تجد في كلمات البشر ومن خلال الأساليب المألوفة في أدبهم وفلسفتهم وعلمهم وسائر طرق أدائهم في معارفهم ما تلقاه في القرآن بكثرة وغزارة مما يجعلك أمام توجه عللي ورسالة عالمية وجها لوجه من تصور كلي يحيط بالكون وشمولية في الأداء وعمومية في المعاني وعظمة في المضامين وكبرياء في المفاهيم وإحاطة جامعية في الأساليب ومرونة في العرض وثقة تامة بالذات وهيمنة على ما قبله.

ومصداقا لذلك تقابل في القرآن كثيرا من التوجهة الشمولية والتوجيهات العمومية والرسالات العالمية المتوجهة نحو جميع البشر فكلن لازاما أن يتحنب عن التخصيص والتحديد والتقييد ما وحد لذلك سبيلا حتى إن أسباب الترول وهي من أقوى ما يتمسك به التاريخانيون رغما من خصوصيتها في القوالب الأرضية ومحدوديتها بالأعراض البشرية وتكونما في كيان الأحداث الخصوصية لكن لم تستطع أن تحدد من عمومية النصوص وشموليتها إلا نادرا قليلا اقتضت حكمة التشريع نوعا من التحديد فيه من مثل ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ ٢٤٨

<sup>(</sup>٢٤٨) الأحزاب ٣٧/٣٣.

فسياسة القرآن هذه في انتقاء الألفاظ والصيغ والهيئات العامة في الآيات النازلة للأسباب الخاصة من أدل الدلالات على عالمية هذا النص القرآني وخلوده ومن أظهر دواعي شموليته – وقد أسلفنا الإشـــارة إلى ذلـــك-فمثلا خذ قوله تعــالى ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُولِي ٱلْقُرْبَيٰ ﴾ ٢٤٩ فرغما من ألها نزلت في أبي بكر إزاحة لموقفه السلبي مع قريبه مسطح بعد ما وقع منه ما وقع في حادثة الإفك من الخـــوض فيما لا علم له به من ذلك الموقف الشائن مع عائشة رضيي الله عنها ٢٠٠ ولكن لا تحد في الآية أي مخصص يخصص حكمها بمن نزل فيه وهل هذا إلا لما تقصد الآية من إيصال حكمها وما تحتوي عليها من الـــدروس للأجيال القادمة وفي حتم الآية بقول ه ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ دلالة قوية على ذلك وقس عليها غيرها من الآيات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وخسر هنالك المبطلون!

إن من تدبر أساليب القرآن في سرده لمعانيه وتقديمه لرسالاته يجـــد أيضا فيها شيئا آخر قلما يجده في النصوص البشرية والكتابات الأرضيــة

<sup>(</sup>٢٤٩ ) النور ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>۲۰۰) علي بن محمد أبي الحسن الماوردي، النكت والعيون، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۹۲، ج ٤، ص ٨٤.

أللهم إلا ما غلبت على صاحبه رعونته وطغت به كبرياؤه فدادعى ما فوق حده وتصدى لما يخل بجده وذلك هو مطلق الثقة التي يتمتع ها القرآن المجيد من خلال جميع ما يستعرضه من المسائل المفيدة والأحكام العظيمة والمعلومات الصحيحة فثقته التامة هذه تدل على أنه مهيمن لا على الكتب السماوية فقط بل على الكون كله.

وتلك الثقة التامة تبدو واضحة جلية لكل منصف متأمل في كتاب الله من خلال أساليبه التي استعملها القرآن عــــبر تشــريعاته وتنبيهاته وتوبيخاته وتحدياته وتذكيراته وتوجيهاته وترغيباته وترهيباته وتحذيراته وتبشيراته وتعليلاته وتمثيلاته وإجاباته وإرشاداته واستدلالاته واحتجاجاته ومحاوراته ومعالجاته ومواعظه ونضائحه وعلومه وحكمه وأحكامه وأقسامه وأمثاله وأفعاله ففي سرد الكل ترى عرضا محكما متقنا عرض من يخبر عن يقين وهو واثق بنفسه وقوته العلمية وإحاطته المعرفية في صدق جميع ما اشتمل عليه من المعلومــــات لا تجد فيها ولا من بينها تلكأ المتردد ولا تلعثم المتشكك ولا حيرة الحـــائر ولا اضطراب غير الواثق ولا تناقض الجاهل ولا تعارض الغافل ولا كبوة العالم ولا هفوة العارف ولا عثرة الفاضل ولا هذيان الخـــامل ولا لغـــو الهازل بل يعلن كل مرة أنه الحكم الوحيد المحيط بالكون المهيمن علي الكل والمصدق للجميع والمصوب للعموم ويبين بصراحة ووضوح أنمه لا ريب فيه هدى للمتقين ويصرخ بثقة وطمأنينة كاملة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد ويعلن بوثوق كامل أنه لا يرتاب فيه إلا المبطلون.

نلخص تلك الأساليب التي تبرز منها عالمية خطاب القرآن وشمولية رسالته وعمومية هدايته فيما يلي:

## ١ - عموم الألفاظ والصيغ التي استعملها القرآن في باب الحجلج والاستدلال وعظمة مشاهدها

إن مما يستجلب نظر قارئ القرآن أن القرآن يختار عبر محاجاته الجمة واستدلالاته الكثيرة تلك الألفاظ والصيغ التي تدل على أوسع المفاهيم وأشمل المضامين وأعم المعاني، وأهم من ذلك أن الغالبية العظمي من حجمه كونية، كلية، عظيمة تحتضن بالكون كله وليست بجزئية بسيطة تتعلق بشيء معين بسيط تافه قصير المدى قليل المغزى يسير الجدوى بل تتعلق بالخلق والكون والأفلاك والسموات والأرض وما بينهما. فمعاني العظمة والجلال تكتنفها من كل صوب وأوب وهذه العظمة الضافية على الكثير من المشاهد القرآنية سواء في باب الحجاج وسواء في سرد مشاهد القيامة أو في غيرها تستحق اهتماما عظيما واعتناء كبيرا وأن

نقف أمامها طويلا نتأمل في أيحاء آلها ودلالاتها وإشاراتها ونعتببر من دروسها وحكمها وعبرها ونقبس من أسرارها وأنوارها فيا ترى هل تجد عظمة توازي أو تدانى عظمة هذه الكلمات في فحواها في قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ ٢٥١ أو قولــــه سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أُنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْض وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاس ﴾ ٢٥٢ أو قوله حـــل في عــلاه: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْره ـ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتً بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَانَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٢٥٣ فهذه العظمة في مشاهد القرآن والكبرياء والعموم في أدلته دالة على عظمة رسالته وعمومها لأن بعظمة فحوى الأدلة وعموم مغزاها يفتح مجال الاستدلال والتفكير للكل ويستنطق منطق الجميع.

وخصيصا إن تلك الأساليب العجيبة التي تصلح لخطاب كلل المستويات العلمية والمعرفية في جميع الأزمنة أدل على عالميسة الكتاب

<sup>(</sup>٢٥١) الأنبياء ٢١/٤٠١.

<sup>(</sup>٢٥٢) الحج، ٢٢/١١.

<sup>(</sup>۲۵۳ ) الزمر ۲۷/۳۹.

وصلاحيته لكل زمان ومكان فمثلا خذ من آية ١٧ إلى آيــة ٣٠ مــن سورة الروم تجد بشكل واضح أن هذا الخطاب لا يمكن أن ينحصر في حدود الزمان والمكان اللذين نزل فيهما القرآن وخصوصا تأمل أكـــثر فأكثر ما ينتهي به بعض آيات هذا المقطع من قول سبحانه: "...بشروت" ؛"..لقــوم تتفكرون"؛"..لآيــات للعــالمين"؛"..لقــوم يعقلــون"؛"..كــل لــه قــانتون"؛"..لقــوم يعقلـون"؛"..كــل لــه قــانتون"؛"..لقــوم يعقلون"؛"..ولكــن أكــثر النــاس لا يعقلون"؛"..وما هم مــن نــاصرين"؛ "..ولكــن أكــثر النــاس لا يعلمون".

#### ٢-استغراق صيغ الصفات الإلهية وعموم الأفعال الربانية

إن مما لا يستطيع قارئ القرآن أن يعرض أو يغفل عنه في محال البحث عن ملامح العظمة ومعالم الكبرياء في الأساليب القرآنية التي تنم عن عالميته هو ما يراه منثورا في غالب جوانب القرآن ومبثوثا في معظم أرجائه من ذكر الصفات الإلهية والأفعال الربانية في قوالب من الصيم العامة وجواهر من الكلمات المستغرقة بحيث لا ترى أكبر مدلولا وأعظم

<sup>(</sup>۲۰۶ ) راجع القرآن الكريم: الرعد ١/١٣-٥، إبراهيم ١/٢٦-٣٤؛ النحل ١٦/٦-٢٢؟ ٦٠-٢٠؟ ٦٠- ٢٠٠٠ ) راجع القرآن الكريم: الرعد ١/١٦-٥، إبراهيم ١٤/٢٠-١٤٠٠ ) و ١٩٤ / ١٥- ١٠٠٠ الحج ٢٢/٥-١٤١٢- ١٤٠٠ . إلخ.

مضمونا منها ولا ترى أشمل استغراقا وأعم إفادة منها فلجميع تلك الأمور العمومية أيضا صلة غير خافية بما نحن بصدده من عالمية القرآن.

إن عموم الصفات يدل على جوانب جمة من عظم موصوفها وعظمة الموصوف تحمل من الدلالة البالغة على عظمة رسالته علما منا أن من مقتضيات ومستلزمات عظمة تلك الرسالة إحاطتها بالزمان والمكان وكونها مكتنفة بجميع المستويات الإنسانية من يوم نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

<sup>(</sup>٢٥٦) النساء ١٢٦/٤، فصلت ٤١/٤٥، الطلاق ١٢/٦٥.

<sup>(</sup>۲۰۷) ۲/۱۳۲، ۲۸۲، ۱/۱۳۲/۱، ۰/۷۹، ۲/۱۰۱، ۸/۰۷،۱/۱۲ (۲۰۷) . ۱۱/۲۲، ۳۲/۲۲، ۸۵/۲۲، ۸۵/۲۲، ۹۵/۲۲، ۹۵/۲۲، ۸۰/۷، ۱۲/۲۲

شَى ۚ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنِهُ ۗ ﴾ ``` ﴿ وَكُلُّ شَى ۚ فَعُلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ﴾ ``` ؛ ﴿ وَهُو رَبُّ كُلِّ شَى ۚ ﴾ ``` ؛ ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ``` ؛ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ "`` ؛ ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ``` ؛ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالْ

ومثلا تأمل المقطع الآتي (المائدة ٥/١٧-١٥) تر فيه وعيدا عظيما آتيا ممن خلق السموات والأرض كلها وهو الذي يملكهما وتحيط قدرت

<sup>(</sup>۲۰۸ ) الأنعام ۲/۲۱، الزمر ۲۲/۳۹، غافر ۲۲/۶.

<sup>(</sup>٢٥٩) الحجر ٢١/١٥، المنافقون ٧/٦٣.

<sup>(</sup>۲٦٠) القمر ٢٥/٥٤.

<sup>(</sup>۲۲۱) الأنعام ٦/٤٢١.

<sup>(</sup>۲۹۲) ۱۹/۱۲، ۱۹/۱۷، ۱۹/۱۷، ۱۹/۱۲، ۱۹/۱۲، ۱۹/۱۲، ۱۹/۱۲، ۲۱/ ۵۱، ۲۹/۱۲، ۱۹/۱۲، ۱۹/۱۲، ۲۹/۱۲ ومثل رب السموات والأرض في حفاوة القرآن البالغة رب العالمين ورب المشرق والمغرب ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب ؟ كل من هذه التعابير القرآنية تدل على أن هذا الكتاب الجحيد نسزل مسن رب الكون كله فإذا خطابه في كتابه أيضا يحيط بالكون كله ويتعدى حدود الزمان والمكان فإن عظمة المرسل تقتضي عظمة مرسله وعظمة المرسل أي الخطاب إنما تتكون من عنساصر منها كون الخطاب محيطا بالكل وفوق الكل وليس مقيدا بالبعض وفي حدود البعض.

<sup>(</sup>۲۲۳ ) هود ۲۱/۲.

<sup>(</sup>٢٦٤) الزمر ٣٩/٣٩؛ الشورى ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲۲۵) هود ۲۱/۱۲۳.

هِما وبحميع الأشياء والأكوان غيرهما: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ شَيْءًا إِنْ أَرَادَ أَن اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ لَهُ لِللَّهِ الْمَاكِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ الشَّمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ السَّمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ السَّمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ السَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي وَقَالَتِ النَّهُ وَالنَّصَرَىٰ خَذَن أَبْنَتُوا اللَّهِ وَأُحِبَّتُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلَكُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي وَقَالَتِ النَّهُ وَالنَّهُ مَن خَلْقَ أَيْنَوُا اللَّهِ وَأُحِبَّتُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ يَعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا يَعْدَلُكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

ثم تأمل هذا المقطع (الزمر ٢٩٩هـ-١) تر أنه تتشخص من كلماته وجمله كل مشاهد العظمة والبهاء ويفيض من جوانبه جميع معان الجللا الرباني والكبرياء السبحاني وما يقومهما من عظمة ملك الله وملكوته وحدانيته وقهره وكيف تحيط عظمته وملكه وقدرته وخلقه بجميع ما في الكون من تكوير الليل على النهار وعكسه إلى الخلق الذي يمر بأسرار عظيمة سواء خلق الناس وسواء خلق الأنعام وغيرها:

﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصُطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَننَهُ وَ اللَّهُ الوَّحِدُ اللَّهَ الْوَحِدُ اللَّهَ الْوَحِدُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهَ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّا الللللَّذِا اللللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّ الللللَّذِا اللللللْمُ اللللللَّ اللَّهُ اللللللَّمُ اللللَّا ال

عَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمًّى أَلَا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴿ خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ عَجَرِى لِأَجَلِ مُّسَمًّى أَلَا هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفْرُ ﴿ خَلَقَكُم فِي ثُمَنِيَةَ أَزْوَجٍ مَعَلَّكُمْ فِي ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَننِيَةَ أَزْوَجٍ مَعَلَّكُمْ فِي ثُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَلَهُ رَبُّكُمْ لَلَهُ رَبُّكُمْ لَلَهُ رَبُّكُمْ لَلَهُ لَا إِلَنه إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنه إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾

فيا ترى هل يمكن أن تكون هذه الكلمات من حصيلة دماغ بشري مهما ارتقى في العلوم والمعارف؟ أو أيمكن أن تنحبس معاني هذا النص أو تنحصر خطاباته ضمن دائرة إنسانية ضيقة؟

### ٣-عظمة المدلولات في الأقسام والأمثال

إن القرآن يكثر -لحكم كثيرة - من الأقسام والأمثال ثنايا آياته فمما يلفت نظر المتأمل في كتاب الله أن معظم أقسام القرآن بما لـ دور ووزن كبير في الخلق ونظام الكون وإدامة حياته من الكتلات التي تشكل كـل طائفة منها منظومة تقوم بها حركة الكون كالسماء والأرض والشمس والقمر ٢٦٦

<sup>(</sup>٢٦٦) الشمس ١/٩١-٢، الطارق ١١/٨٦-١١،

والنجوم ٢٦٧ ومما يترتب على تلك الحركة كالزمن ٢٦٨ وأجزائه من الليل والنهار والفحر والضحي ٢٦٩ التي يحوز ويلعب كل منـــها دورا كبــيرا مركزيا في طبيعة الحياة و تسيير ما نشاهده من مشاهد الكون إلخ فعظمة هذه الأمور المقسم بها تدل من ناحية على عظمة المقسم بها وتنبئ مـــن ناحية ثانية عن عظمة مضامين الكتاب و سعة مفاهيمه وإحاطة خطاباتمه وهيمنته على الكون كله حيث إن جميع ما تلقاه فيه إنما هي أمور عظيمة ومفاهيم جليلة ومغازي حسيمة تدل على أن صلة هذا الكتاب ومتركب إنما هي بالكون كله لا بجزيئات بسيطة ولا بجزئيات صغيرة ولا بــــأفراد متفرقة أو عناصر متشتة فقط بل تحيط مضامينه ومفاهيمه بجميع الكون وأقساما وتمثيلا. وهذا أيضا يحمل -عند أهل الفكرة الصائبة والروية الصادقة-دلالة قوية على ما نحن بصدده من شمولية خطاباتـــه وعالميــة رسالاته.

وكذا مشاهد القرآن التمثيلية التي ذكرها القرآن بين حين وآخـــر للإبانة عن قضية أو للإعراب عن حكمة أو لتقريب حقيقة إنمـــا هــي

<sup>(</sup>۲۲۷ ) الطارق ۲۸/۱.

٢٦٨ ) العصر ٢٦٨.

٢٦٩ ) الفحر ١/٨٩-٤، الليل ١/٩٢-٢، الضحى ٢-١/٩٣.

مشاهد عظيمة في مسردها و مشهدها ومضمونها ومدلولها والعظمة سائدة على الأمثال القرآنية بكلا طرفي التمثيل فيها الممثل والممثل به فمثلا خذ قول الله تعالى ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثُلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّينِحُ لَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ ٢٧٠

شبه أهم شيء وهي الحيوة الدنيا التي قمم جميع الناس بماء نزل مـــن السماء وهو أيضا من أهم الأشياء في الكون لأنه جعل من الماء كل شيء حي. ثم ختم مشهد التمثيل بما يفعم المشهد عظمة وكبرياء وجلالا وبهـــاء بقوله و كان الله على كل شيء مقتدرا ولله المثل الأعلى.

٤-إحاطة الإطار القرآني الذي رسمه عبر رسالاته واستدلالاته
 بالكون كله وسعته للدنيا والآخرة:

إن ما سنذكره في هذه الفقرة يفهم مما قدمناه ضمـــن الفقـــرات المتقدمة بسهولة ولكن سنتناوله هنا بشيء من التفصيل تصريحا بما علـــم ضمنا واستزادة للتقرير والتأكيد ووضعا للنقاط على الحروف.

<sup>(</sup>۲۷۰) الكهف ۱۸/۵۶.

إن ما ينعكس مما قدمه القرآن عبر دلائله وبراهينه وعبر جميع تنبيهاته وأخلاقياته وسائر حكمه وأحكامه -كما سنشرح- من الإطار الكليي يحيط بجميع الكون بحيث لا تشذ منها شاردة ولا تند منها واردة فحينما يسعى القرآن لإثبات دعاواه العظيمة في باب إثبات الخالق وتوحيده وإثبات الحشر والنشر وبيان افتقار جميع ما في الكون إليه سبحانه خلقا وإيجادا وحياة ومماتا وجلبا ودفعا وتنظيما وتدبيرا وتصريفا وتدويرا يأتى في كل ذلك بأدلة عظيمة تتناسب مع عظمة القرآن وكبرياء مترلم سبحانه -وقد أشرنا إلى طرف منها- ويذكر براهين قوية كـأكثر مـا يكون تتلاءم مع قهر وبطش ذلك الواحد القهار ســواء بقــوة وهيبــة مضامينها وسواء بوقع حرس ألفاظها وتأثير جواهر كلماها، ويستشهد في ذلك الصدد بشتي صفحات الكون استشهادا يحتضن بالكون عامــة كأنه يجعله بين يديه فيقلبه كيف يشاء ويستدل منه بما يشاء؛ نظره إلى الكون نظر المسيطر عليه المتمكن من التصرف فيــه والعـالم بأسـراره وخفاياه والعالم بجميع أصول خلقه وقواعد تدابيره وكليات قوانينه خلة من البحار والبراري إلى السموات والأراضي ومن الأشجار والجمادات إلى سائر الأحياء والنباتات ومن البروق والرياح إلى الرعود والأمطــــار ومن البغال والخيول الصافنات إلى الجواري المشحونات ومــن أنـواع البهائم والحيوانات إلى صنوف سائر المخلوقات والموجودات.

صاغ الحكمة القرآنية من عامتها أدلته العلمية الدقيق الحكيمة صياغة تتوائم مع عظمة القرآن وجلالة مترله جل في علاه ومسع سمو مكانة المترل عليه صلى الله عليه وسلم وعالمية رسالته وركب من كل مجموعة منها باقات رشيقة من زهور الدلائل كأرشق ما يكون فحساء بحمد الله معجزا للعالمين جميعا خذ من بين مآت مشاهد الاستدلال التي تفصح عما ذكرنا الموجودة في القرآن كأكثر ما يكون هذه الباقة:

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۚ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوْلَكُ مَّ عَلَى ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ أَوْلَكُ مَّ عَلَى ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَيْهَا أَنْهَا أَنْهَا وَجَعَلَ هَعْ وَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَا أَنْهَا وَجَعَلَ هَا رَوْلِينَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أَ أَولَكُ مَعْ ٱللَّهِ أَنْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْعَلُكُمْ خَلَقَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَعِلَكُ مَعَ ٱللَّهِ أَ قَلِيلًا مَا وَيَحْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَعِلَكُ مَعَ ٱللَّهِ أَعْلَاكُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَهَا لَكُونَ وَمَا لَكُولُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَالِكُمْ عَلَى اللَّهُ مَعْ اللَّهِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَى اللَّهُ مَعْ اللّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُقَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَعِلَكُ مَّ اللّهِ أَعْلَى اللّهُ عَمَّا لَكُونَ وَمَن يُرْسِلُ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا لَيْهَ عَاللّهِ أَنْ تَعْلَى اللّهُ عَمَّا لَلْهُ عَمَّالَا بَيْنَ يَهُدِيكُمْ وَلَى مُرْتِهِ أَلِكُ مُّ عَلَكُ اللّهُ عَمَّا لَلْهُ عَمَا لَلْهُ عَمَّا لَلْهُ عَمَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا لَا لَعْلُونَ عَلَيْ اللّهُ عَمَا لَاللّهُ عَمَا لَلْهُ عَمَا لَلْهُ عَمَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَمَا لَلْهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَمَا لَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا لَا لَا لَكُونَ لَلْهُ عَلَا لَا لَكُولُ لَوْلِهُ اللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ الْعُلِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ لَا لَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُول

يُشْرِكُونَ ﴿ أَمِنَ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُوا بُرْهَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلُ اللَّهُ أَعِلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا يَعْمُونَ أَيَّانَ لَكُونَ أَيَّانَ لَمَّا لَمُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا لَهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ لَا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْعُلُولُولُولُولِي اللللللِهُ الللللْعُلُولُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلِيْلُولُ اللْعُلْمُ اللللْمُ اللللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللللللْمُ الللللْعُلُولُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْعُلُولُ اللللللْمُ اللللْعُلُمُ اللللْعُلِمُ اللللللْمُ اللللْعُلُمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْعُلُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

نقدم باقة أخرى من سورة النحل (٣/١٦-١٩)ونكتفي:

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَّ الْكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيرَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيرَ لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيرَ تُرْحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَخْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ لَرَّعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَخْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْخَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْمِعَلِ وَلِنَّا أَنْ وَكُونُ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَتَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَتَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ السَّيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَاكُمْ أَحْمَعِينَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ اللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَاكُمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ اللّهُ مِنَا لَا لَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءً لَمُ اللّهُ عَنْكِ وَمِنْ عُلِ ٱللّهُ مَرَاكِ مُ اللّمْ عَلَى اللّهُ عَنْسَ وَمِن كُلِ ٱلنَّمْرَاتِ أَلَا النَّمَرَاتِ أَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْسَ وَمِن كُلِ ٱلنَّمُ وَالزَّيْدُونَ وَٱلنَّا فَقَالَكُمْ وَاللَّهُ عَنْسَ وَمِن كُلِ ٱلنَّمْرَاتِ أَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْسَ وَمِن كُلّ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۲۷۱) النمل ۲۷/۹٥-٥٥.

فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ أَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأُمْرِهِۦٓ أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَلتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ أَلَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أَفَمَن تَخَلُّقُ كَمَن لَّا يَخَلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾

لا أريد أن أعكر هنا صفو دراري القرآن بما أعلق عليه من خيزف الإنسان فالعظمة والكبرياء والعالمية والشمولية والإحاطة بالكون فائضة فيضانا عظيما من جميع حوانب كلا المشهدين بادية لكل مين تبصر واستبصر وفيهما كفاية لمن أراد أن يذكر أما من ختم على قلبه وسمعه وكان على بصره غشاوة فلا يفيده الدليل والبرهان حتى ولو أتيت بجميع أدلة العقل والنقل إنه لا يصلح عمل المفسدين. فما علينا:

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة \* فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر أو كما قال من قال:

وكم من عائب قولا صحيحا \* وآفته من الفهم السقيم ومما يدعم ما كنا بصدده من بيان الإطار الكلي المحيط بجميع الكون في أساليب الذكر الجيد ما تراه تختتم به آيات الأحكام والأخلاق من تلك الفذلكات القرآنية التي تتوج آياهما حينا بمعاني العظمة والبهاء والكبرياء وحينا بمعاني العموم والشمول والاستغراق فمثلا خذه فقط:

<sup>(</sup>۲۷۲) النساء ٤/٣٣.

<sup>(</sup>۲۷۳ ) النساء ٤/٣٦.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحُبُّ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْلَالُولُونَ اللللْولَالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

# اختيار عموم الألفاظ والصيغ وإطلاقهما في الأحكام والأخلاقيات

إن الوسط الذي نزل فيه القرآن كان وسطا عربيا مكتظا بـــآلاف النماذج من عناصر الثقافة العربية بما فيــها مـن التقـاليد والعـادات والأخلاقيات وسائر العنعنات العربية فكان القوم عربا أقحاحا وكــان

<sup>(</sup>٤٧٢) المائدة ٥/٧٨-٩٨.

الحياة عربية خالصة وكان جميع العناصر الموجهة والمقومة لحياقهم وبيئتهم الاجتماعية عربية بحتة؛ فهم كانوا من أقل الأقوام تـــاثرا بالحضارات المحاورة لهم فخاصيتهم القومية العربية كانت جارية منهم مجرى الـــدم؛ وبتلك السذاجة كانت تنعكس إلى واقعيات حياقهم وتــاخذ صورقــا النهائية في عاداقهم وأخلاقهم وتقاليدهم فكان تتشخص أمام البـــاصرة ثقافة عربية في ملامحها وعناصرها وسماقها وميزاقها ومقوماقها ومكوناقها.

ولكن حينما نلفت أنظارنا إلى الكيان الأخلاقي والبنيان الفقهي في القرآن لا نرى فيها من السمات التي تحدد هويتها وتجعلها عربية بجنسيتها أو حجازية بهويتها أو قرشية بشخصيتها - إلا الترر اليسير الذي اقتضت الحكمة الإلهية في التدريج بالعباد في التعليم والتربية ذكرها - به إن معظمها حردت من عناصر التخصيص والتحديد فأخذت طابعا عالميا راحت به في جميع الأسواق العالمية وما كدست أبدا وذلك الطابع العالمي هو ميزة القرآن الدائمة عبر جميع إرشاداته واستدلالاته وتنبيهاته وتذكيراته وتعليلاته وتمثيلاته كما أسلفنا.

وسورة النساء التي هي خزانة مفعمة بالأحكام و الأخلاق خسير مثال على ذلك وكذلك مثلا تلك الأسس والقواعد الأخلاقية ومجموعة الآداب السامية التي ذكرت في هذين المقطعين من سورتي الرعد ( ١٩- ١٥): ﴿ \* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنَ هُوَ أَعْمَىَ ٢٥):

إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا آلْأَلْبَ إِنَ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ آللّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ آلْمِيثَاقَ وَ وَآلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللّهُ بِهِ آ أَن يُوصَلَ وَتَخْشَوْنَ رَهَّمْ وَتَخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِيسَابِ ﴿ وَآلَانِينَ صَبَرُواْ آبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مُمّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَتِيكَ هَمْ عُقْبَى مِمّا رَزَقْنَنهُمْ سِرًا وَعَلَائِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَتِيكَ هَمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ عَلَائِيمَ عَدْنِ يَدْخُلُونَ عَلَيْمِ مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ مَا سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا وَدُرِيّتِهِمْ أَوْلَتِيكَ مُلْمَ عَلَيْكُم بِمَا وَدُرِيّتِهِمْ أَوْلَتِهِمْ مَن كُلِّ بَابٍ ﴿ مَا سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا وَمُن صَلَحَ مِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُم بِمَا وَدُرِيّتِهِمْ أَوْلَتِهِمْ عَنْ يَعْفِيهُمْ مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ مَا سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا وَيُوسَمُ مَا مَا مَا مَا لَكُ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ وَمُنْ مَعْدِ مِيثَنِقِهِ مَا مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِ آ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ وَيَقْمِ مُنَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِ آ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ اللّهُ مَلَ أَنَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِ آلَا لَو مَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ مُوءً الدَّارِ ﴾

وهذا المقطع من سورة الإسراء (٢٣-٣٩): ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوۡ لِكَيۡرَ أَحَدُهُمَا أَوۡ لِكَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَا قَوْلاً كَوْيمًا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ كَلَاهُمَا فَلا تَقُل هُمَا حَناحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كَمَا رَبَيَانِي وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴿ وَ لَهُمَا خَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴿ وَ وَالْمِسْكِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِللَّوْلِينَ عَفُورًا ﴿ وَالْمِسْكِينَ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱلْمَ لِللَّوّالِينِ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱلْمِ اللَّهِ لِللْأَوْلِينَ عَفُورًا ﴿ وَالْمِسْكِينَ وَٱلْمِ اللَّهِ لَلْأَوْلِينَ وَٱلْمِ لَا اللَّهُ وَلَا رَبِّ اللَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱلْمِ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُوا صَلَّاحِينَ فَالِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلِهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ ا

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِين ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ ۚ كَانَ بِعِبَادِهِ ۦ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا أُوۡلَىدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقِ ۖ خُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ رَأَ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ أَ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولاً ، وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا اللَّهِ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغَ ٱلْحِبَالَ طُولاً ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي

جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾ ففي هذين المقطعين القدسيين ذكر أهـــم الأصول الأخلاقية والقواعد الأدبية التي توجه المحتمع توجيها سديدا بدون تلون أي واحد منها بلون البيئة التي نزل فيها وبدون أخذه الطابع العربي الذي نزل القرآن فيه وبلغته؛ والمنظر العام لهذه الأسس الأخلاقيــة يوحى بألها ليست موجهة لبيئة خاصة أو لأناس مخصوصين بل إلها نزلت من رب الناس لجميع الناس من غير فرق بين عربي وآخر ؛أو فقير وغيني أو أسود وأبيض وخصيصا في ابتداء المقطع الأول بقولـــه ﴿ ۚ إِنُّمَا يَتَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ وفي اختتام المقطع الثاني بقولــه ﴿ ذَالِك مِمَّآ أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾ دلالة قريبة من التصريح بعالميتها وشموليتها لأن كــلا مفهومي "الحكمة" و"أولو الألباب" (أصحاب العقول الخلص) لا يقبلان التخصص بإحدى المخصصات البشرية بل يحملان طابعا عالميا وسمية شمولية وميزة كلية تدل على أن تلك المجموعة الأخلاقية لا تختص بقــوم دون آخر.

وكذلك كل ما ذكر في مثل سور الأنعام ٢٧٥ والمؤمنون٢٧٦

<sup>(</sup>۲۷۵ ) خذ مثلا من سورة الأنعام من آية ۱۵۱ إلى ۱۵۳. (۲۷۲ ) المؤمنون، ۱/۲۳–۹.

والفرقان ۲۷۷ والمعارج ۲۷۸ وما في معظم سورة النور والحجرات من القواعد والأصول الأخلاقية وغيرها من تلك العناصر التربوية العليا والنماذج التوجيهية المثلى والمثل الأخلاقية الفضلى المتناثرة عبر القرآن كله تفصح عما ذكرنا إذ أنه لم تتحدد أية واحدة من تلك القواعد الأخلاقية وأخواها بمخصصات البيئة العربية التي نزلت فيها و لم تتحدد بعناصر وميزات الثقافة العربية مما يضيق دائرة الخطاب بما أو يقيد حدود التكليف برسالتها.

#### المبحث الرابع اهتمامات القرآن الحضارية

القرآن ككتاب تكفل وتحمل هداية البشر في كلتا الدارين إلى حانب اهتمامه بالبنيان العقدي وتصحيحه بالكيان التوحيدي وتقويمه وتطهيره له من جميع المعاني الشركية وقمذيبه له مسن جميع المفاني الشركية وقمذيبه له مسن جميع المفاني الأسطورية الخرافية التي كانت سائدة على الساحة الدينية إبان نزوله، له اهتمامات أخرى تبدو فيها وتنعكس منها ملامح ومعالم حضارته العالمية

<sup>(</sup>۲۷۷) الفرقان، ۲۰/۲۰-۷٤.

<sup>(</sup>۲۷۸) المعارج، ۱۹/۷۰-۳٤.

التي لا غناء للبشرية عنها مهما تقدمت وتطورت ومهما تمدنت وتنورت فالإنسان العاقل المنصف الذي يسعى للحق وإلى الحق والذي يصدر عن الحق ويرد على الحق والذي يقبل الحق ويرد للحق إذا تدبر موضوعيا وتفكر إنسانيا وتأمل عقلانيا علم أن خطاب القرآن الكريم وما أتى بسه من معاني الفضائل والخصائل وما قدمه من دساتير الأحكام في باب الأوامر والمناهي إنما يحيط في خيره وإصلاحه ويهدف في تقويمه وتمذيب ويكلف في مسئوليته ومرجعيته جميع البشرية من غير فرق بين غيني وفقير أو أسود وأبيض أو عالم وجاهل أو متطور ومتأخر أو مجتمع اليوم أو غد أو مجتمع أمس أو ما قبل الأمس.

فيا ترى! هل يمكن أن تكون الخطابات القرآنية الجمة حول موضوع التوحيد ومستلزماته من صفات الربوبية الذي هو من أعظه أهداف القرآن أو حول إثبات الرسالة العامة والخاصة أو حول إثبات الحشر والنشر أو حول التكليف بالعبادات التي هي من أعظم متطلبات القرآن بعد العقيدة الحقة أو النهي عن مثل القتل والزنا والقمار وشرب الخمر والاحتكار وأكل الربا والرشوة ومال اليتامي وظلم الناس عامة والانتهاك بكراماتهم وحقوقهم وغيرها من المحرمات التي هي الركن الثاني في التكاليف القرآنية بعد الإيمان، أو هل يمكن أن يكون خطاب الأمر بالعدل و الوفاء بالوعد والعهد والتزام الصدق في الأقوال والأفعلل وأداء

الأمانات وبر الآباء والأمهات والإحسان إلى اليتامي والأرامل والتصدق على الفقراء والمساكين والإصلاح بين الناس وأداء الأمانات إلى أهلــها وغيرها من الكثير الكثير من أمهات محاسن الأخلاق والأفعال هل يمكين أن يكون خطاب الأمر بمجموع هذه الخصائل أو بعضها موجها لقطاع خاص من الإنسانية؟ أو هل يستغنى عن أي واحد من هذه الأمـــور في إصلاح الفرد والجماعة وتقوية الروابط الأخلاقية بين أفراد المحتمــع أي واحد من بني آدم أو أية جماعة من الناس أو أي مجتمع من البشر أو أيـة مجموعة بشرية مهما تقدمت في المعارف البشرية والفنون المدنية والعلوم الاجتماعية: السياسية والإدارية خصوصا منها؟ كلا ثم كلا! اللهم إلا أولئك الشرذمة القليلة المنحرفة إلى تلك الترعة الفلسفية الشـــاذة الــــــــة تسمى بالنسبية ٢٧٩ (Relativizim) التي لا يحبذها إلا شواذ الناس والتي ترى أن كل الأمور وخصيصا من أمثال الحسن والقبح والعدل والظلـــم

<sup>(</sup>۲۷۹) هي نزعة فلسفية ترى أنه ليس هنالك معيار ثابت يميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر بل إن هذه الأحكام نسبية نسبتها إما إلى الأفراد كما يقوله بعضهم فما يراه زيد حقا إنما هو بالنسبة له لا غير يمكن أن يكون نفس الشيء شرا بالنسبة إلى عمرو؛ وإمن نسبته إلى ثقافة كل محتمع فما يراه أصحاب كل ثقافة حقا أو خيرا فهو بالسبة إلى معايير ثقافتهم ليس إلا فإذا ليس هناك معيار عالمي للحق والخير متفق عليه بين النساس. انظر للتناقضات التي وقعت فيها جعفر شيخ إدريس النسبية، محلة البيان عدد ١٦٠، ذو الحجه للتناقضات التي وقعت فيها جعفر شيخ إدريس النسبية، محلة البيان عدد ١٢٠، ذو الحجه المتناقضات التي وقعت فيها جعفر شيخ إدريس النسبية، المحلة البيان عدد ١٢٠، ذو الحجه المتناقضات التي وقعت فيها جعفر شيخ إدريس النسبية المحلة البيان عدد ١٢٠٠٠ الندن. ص ١١٢٠

ليس لها حقيقة أساسية يتفق عليها ويقبلها جميع الناس بل إنما هي أمــور إضافية محضة تختلف حسب عادات الناس وثقافاتهم.

ولكن إن الباعث للقوم على فكرة تاريخانية القرآن ليس مقتضيات العقل السليم والمنطق السديد أو البحث المنصف عن الصواب أو الفحص الحر عن الحق بل إن أكبر العوامل الدافعة لهم إلى ذلك الاتحــاه المناقض لطبيعة القرآن أولا مركب النقص والعقدة النفسية فيسهم الستي أهوج واتباع أرعن لقوم لا يحبونهم ولا ينصحون لهم ولا لقومهم يومــــا ما بل أعظم أماني ذلك القوم وأحلى أمنياتهم تبعيد المسلمين عـــن روح القرآن وهديه وتلبيس الحق بالباطل عليهم -كما يفصحون عن ذلك بين فينة وأخرى في مجامعهم السرية إذا خلوا إلى شياطينهم- وازدياد شبهاتمم وتشكيك قلوبمم وتضليل عقولهم بأمور لها لمعان حادع وبريسق زائف من الموضوعية والبحث المنصف وتحرر العقول والأفكار والتخلص من ربقة الكلاسيكية وتقليد الأقدمين الذين كانوا متماخرين!! وهمي العامل الثالث؛

هؤلاء المساكين وقعوا في هاوية من الهوان والضلال وهم لا يشعرون فاحترقت في تلك الهاوية السحيقة جل معتقداتهم وتميعت معظم قيمهم والهارت جل مبادئهم وذابت شخصياتهم وانصهرت في بوتقــــة الـــذل

عزهم وإبائهم وهم لا يعلمون حاولوا أن يلتحقوا بالخصوم والأعـــداء ولكنهم لم يقبلوهم وانقطعوا من قومهم وذويهم أيضا فبقوا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فضاعوا المسجد والكنيســة كليـهما؛ خسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين.

ويمكن أن نلخص تلك الاهتمامات القرآنية التي تنم عــن العقليـة والثقافة التي تكونت من الحضارة القرآنية والتي هي أقوى دليــل علــى عالمية تلك الحضارة ورسالتها فيما يلي: ١- اهتمام القــرآن بالتفكـير والعلم والمعرفة، ٢- اهتمامه بصلاح الفــرد، ٣- اهتمامـه بصــلاح الأسرة، ٤- اهتمامه بإصلاح المحتمع، ٥- اهتمامه بعمـلرة الأرض، ٦- اهتمامه برعاية الحقوق والكرامات ٧- اهتمامه بنشر المعاني الإنســانية وبث الفضائل السامية، ٨- اهتمامه بالأمن والأمان العام والسلام التام.

### ١ اهتمام القرآن بالتفكير والعلم والمعرفة

إن أعظم ما تقوم به الحضارات من الفعاليات البشرية أو لا التفكير ثم العلم والمعرفة ثم تأتي السياسة والاقتصاد والحقوق والفنون وغيرها مــن النشاطات الحضارية. فلا حضارة قائمة بدون تفكير سليم واسع والذين

يضعون اللبنات الأولى لأية حضارة فيما مضى وفيما سيأتي لا شك هما القائمون على التفكير الحر فبنسبة سرعة دوران عجلة التفكير في أمة ما تدور عجلة التكون الحضاري فيها أيضا فالعلماء والمفكرون هم بناة الحضارة في حقيقة الأمر لأنهم هم الذين يهيئون الظروف اللازمة لتكون أية حضارة ما إلى جانب ما تحمله القهرارات الساسية والفعاليات الاقتصادية والفنونية والنشاطات العسكرية والمعمارية أيضا من أدوار هامة بعيدة التأثير في التكون الحضاري.

إن القرآن الكريم أي بعقلية حضارية مشرقة تنير الطريق لجميع الأمم حتى يتسنى لها السلوك في المسالك الحضارية ورغما من أن تلك العقلية المنيرة كانت غريبة في الأوساط البشرية حينئذاك لكن القررآن لم يلق لذلك بالا فربى الجماعة الأولى من مؤمنيه على هذه العقلية وعودهم على الاضطلاع بأحمالها وعلمهم كيفية التفاعل بها عبر الحياة اليومية وأحداثها المفاجئة فأرشدهم إلى المواقف الحكيمة منها واستخراج الدروس الرشيدة والاستراتيجيات الدقيقة من طياقها وتلك العقلية القرآنية استمرت طيلة القرون بين الأجيال المسلمة فتنورت منها عقولهم واستنارت بها أفئدهم وأفكارهم ومرن آثارها الإيجابية أن المسلمين استطاعوا أن يحققوا بها في زمن قصير من الانفتاح العلمي والتوسع المعرفي ومن ثمه المد الحضاري ما لا يحققه الآخرون إلا في

القرون الطويلة. ومن أبرز ميزات هذه العقلية ألها تحتوي على عنصرين أساسيين كلاهما بمترلة الحجر الأساس في بناء الهيكل الحضاري الأول وكل منهما أهم من الآخر فيه. أحدهما التفكير فأمر بالتفكير فيما يقارب ١٨٨ آية من آياتها: ﴿ كَذَٰ لِلكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَيَتِ لَعَلَّاكُمُ وَيَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ يقارب ١٨٨ آية من آياتها: ﴿ كَذَٰ لِلكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَيَتِ لَعَلَّكُمُ وَتَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢٨٠ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَطِلاً ﴾ ٢٨ ﴿ وَلَمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا اللَّهُ السَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمٍ مُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمٍ مُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى أُولِنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ ٢٨٢ إلى وَأَجَلِ مُسَمَّى أُولِنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ ٢٨٣ إلى آخر ما في القرآن من الآيات الكثيرة التي تأمر بالتفكير.

وثانيهما العلم والمعرفة فأمر القرآن به أيضا في نصوص كثيرة مسن نصوصها المجيدة: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ٢٨٤ ﴿ فَسْتَلُوۤاْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ

<sup>(</sup>۲۸۰) البقرة ۲/۹/۲.

<sup>(</sup>۲۸۱) آل عمران ۱۹۱/۳.

<sup>(</sup>۲۸۲) الأنعام ٦/٠٥.

<sup>(</sup>۲۸۳ ) الروم ۸/۳۰.

<sup>(</sup>۲۸٤) طه (۲۸٤)

إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٥٠ ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَعْقُهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَعْقُهُمْ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذْرُونَ ﴾ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذْرُونَ ﴾ لَيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبَ وَٱللَّهُ بِمَا لَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ٢٨٧

فهذان العنصران الحضاريان اللذان رأينا عبر ما تقدم من النصوص القرآنية مدى الاهتمام القرآني بهما يدلان بوضوح على العقلية الحضارية التي أتى بها القرآن الجيد ويهيئان من الجانب الآخر تلك التربة الخصبة لنمو أفضل حضارة إنسانية عليها كما يثبتان الاستعداد الحضاري والقابلية البالغة للنمو الحضاري للإسلام من خلال ما أتى من نصوص الكتاب والسنة المطهرة. ففي المنظور القرآني التفكير فريضة وعبادة وتعلم العلم ونشره فريضة قلما يعادلها في الأهمية فريضة أحرى؛ جعل الله للعلماء الدرجات العالية والرتب المرفوعة ومن خلال نصوص السنة بحد تنويها بالعلم والعلماء لا تجده في منظور آخر مما جعل علماء المسلمين يسهرون على نشر العلم ليلهم ونهارهم.

<sup>(</sup>٢٨٥) الأنبياء ٢١/٧.

<sup>(</sup>۲۸٦ ) التوبة ۲۸۲۹.

<sup>(</sup>۲۸۷) المحادلة ۱۱/۵۸.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ضمن جملة من أحاديثه حول فضل العلم وفضيلة العلماء: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، "فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع"، "ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى وما استقام دينه حتى يستقيم عمله"، "إن مشل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات الأرض والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة"، " فضل العلم على العابد سبعين درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض"، "من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر"، "معلما الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر"

ثم إن تحريض القرآن البالغ بالتفكير والعلم والمعرفة يشمل القريب والبعيد، الأبيض والأسود، الفقير والثري، الذكر والأنثى ولا يخصص هما ولا يفضل فيهما أمة دون أمة ومن ثمة يسبل على الكيان الحضلري الإسلامي صبغة عالمية حامعة لكل من على وجه هذه البسيطة وكفي

<sup>(</sup>۲۸۸ )روى جميع هذه الأحاديث بطرق مختلفة الحافظ على الهيثمي في كتابه مجمسع الزوائسد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف بيروت ١٩٨٦/١٤، ج ١، ص ١٢٤-١٢٨.

## ٢- اهتمام القرآن بصلاح الفرد

إن اهتمام القرآن بإصلاح الفرد خاصة ومن خلال ذلك بتربيته سلوكا وتهذيبه خلقا وتقويمه سيرة وتطويره تفكيرا واهتمامه بـــــإصلاح مجالات المجتمع والدولة والأمة عامة يبدو بشكل واضــــح في منظومــة القرآن الأخلاقية ورسالاته الإنسانية ويدل ذلك الاهتمام بنفس الوضوح القرآن بها مما لا غني للبشرية جمعاء عنها مهما كانت الظروف والشؤون؛ إلى جانب أن تلك الأخلاقيات تغطى جميع صفحات الحياة ونواحيها من الملابسات الشخصية والصلات الأســرية إلى العلاقـات الاقتصادية والاجتماعية والدولية والدبلوماسية، إلى ملابسيات المرء وسلوكياته فيما بين بني جنسه ككونه واحدا منهم، إلى معاملتــه تجـاه متملكاته الحيوانية والجمادية إلى معاملته مع بيئته وغيرها مــن الوسـط الطبيعي الذي يعيش فيه فالصورة الأخلاقية التي يقدمها القرآن للناس عن كل تلك المحالات هي صورة إنسانية شمولية عالمية تحيط بجميع أفعال المرء ونزعاته وملابساته ومبادئه وقيمه وحبه ونفسوره وأهوائمه وأغراضه وعاداته وتقاليده وميوله وتفكيراته واتجاهاته. فمثلا خذ هـذه الكلمـة

الربانية الفذة الجامعة: ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيِّنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلَيُّ حَمِيمٌ ﴾ أروع وأشمل هذه النصيحة الربانية والموعظة الإلهيـــة: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُّوَ وَأُمْرٍ. بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينِ ﴾ ٢٩٠ وهل ترى كلمة أجمع في باب الفضائل ومحاسن الأخلاق من هذا النداء الإلهـــى الحكيــم:﴿ يَنبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْض مَرَحًا اللَّهَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ﴾ ٢٩١ ثم قف أمام هذا التوجيه الرباني الكريم طويلاحتى تنفذ إلى أعماق تلك الحقلثق الأخلاقية والدساتير الاجتماعية العظيمة التي يشكل كل منها مبدأ هاما للفرد على طريق الحياة ويشكل مجموعها مع سوابقها ولواحقها دستورا كريما معطاء يستهدف في سبيل تشكيل بنيانه الجماعي إنشاء مجتمع فاضل عفيف طاهر من الأدران الخلقية والأوساخ البشرية: ﴿ فَمَآ أُوتِيتُم

<sup>(</sup>۲۸۹) فصلت، ۲۱/۶۱.

<sup>(</sup>٢٩٠) الأعراف، ١٩٩/٧.

<sup>(</sup>۲۹۱) لقمان، ۳۱/ ۱۷-۱۹.

مِّن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا أَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَّنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَرَوا اللَّهِ عَلِي مَيِّئَةً مِتَّلَهَا اللَّهَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلمِينَ ﴾ ٢٩٢ وفي سبيل الأمر بالاستمتاع بطيبات الحياة والنهى عن رذائل الخصال وسوء الخلال تأمل جادا وأمعن النظــر عميقًا في هذا التنبيه الرباني العظيم: ﴿ يَسَنَّى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيّبَتِ مِنَ ٱلرّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ \* كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ مُلْطَئًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٩٣

<sup>(</sup>۲۹۲ ) الشوری ۳۶/۴۲–۶۰.

<sup>(</sup>۲۹۳) الأعراف ۲/۱۷-۳۳.

إن جميع هؤلاء المعاني والفضائل والأخلاقيات التي ذكرتها كدلائك تدل على عالمية القرآن إنما هي مما لها علاقة وثيقة بالكيان الإنساني المطلق من غير تقييد بجنس أو تحديد ببقعة أو تخصيص بطبقة أو تعيين بلون وكذا لها صلة محكمة بالهوية الإنسانية العامة المطلقة إن في هذا القالب أو ذاك أو في هذه الصورة أو تاك أو من هذا الجنس أو من ذاك أو في هذه الهوية أو تيك أو في هذا المكان أو ذاك أو في هذا المستوى أو ذاك أو في الحال كان أو في المستقبل بلا تفريق وتمييز وبذاك يتجلى معنى ذاك أو في الحال كان أو في المستقبل بلا تفريق وتمييز وبذاك يتجلى معنى هذه الكلمة الإلهية الحكيمة المدوية عبر العصور والقرون التي تطن في أذن التاريخ دوما: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾.

فإذا لا ضير علينا من مزاعم أولئك المغرضين على الإسلام وأهلسه وأذناهم المتملصين المتملقين لهم ولا بأس علينا أيضا من ادعائهم تاريخانية القرآن فإن الحقيقة أظهر من أن تخفى والشمس أهر من أن تختفي فكيف تختفي الشمس عن العيون بإغماض الحفاش عينها منها أو بإنكار الأعمش لها:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد \*وينكر الفم طعم الماء من سقم ثم إن المحور الوحيد في خطابات القرآن وتكاليفه ومبادئه وتعاليمه

هو الإنسان ٢٩٤ فمن ذا كانت نقطة الانطلاق في المنظور القرآني الفررد بوصفه إنسانا عاقلا فاهما لأن المحتمع المسلم الذي سماه الله أمة وأراد منها أن تكون خير أمة ٢٩٥ إنما يتكون من الأفراد فصلاح المحتمــع إنمـــا يكون بصلاح الفرد فمن هنا وجه القرآن عنايته بالدرجة الأولى إلى تربية الفرد ٢٩٦ ومنها تدرج إلى إنشاء المجتمع المثالي "الأمة" وتابع القـــرآن في ذلك سياسة فريدة في بابما حيث اهتم في مجال تربية الفرد بشتى جوانب حياته لا الروحية فقط -وهو المعروف في اهتمامات الأديان الأخـرى-بل بجميع حوانب حياته وهي النفسية والأسرية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية، فرسم له منهاجا رشيدا وصراطا سديدا. أتــــى كتاب الإسلام للفرد بمجموعة من المبادئ العليا والقيم المثلى والتعــاليم الأسمى المتجهة إلى صياغة شخصية الفرد صياغة مثالية بحيث يجد الإنسان بغيته من عالم المثل والفضائل ومكارم الشيم في تلك الشخصية المتكاملة المتماسكة: ۲۹۷

<sup>(</sup>۲۹٤) انظر القرآن الكريم البقرة، ۲۱/۲، آل عمران، ۱۰۲۳–۱۰۰، النساء، ۱/٤، الأنفال، ۲۹٤) الأنفال، ۲۹۲–۲۷، ۲۹–۲۷،۲۶

<sup>(</sup>٢٩٥) القرآن الكريم، آل عمران ٢٩٥/١٠٥١.

<sup>(</sup>۲۹٦) القيامة، ٣/٧٥، ٥، ١٣، ١٤، الإنسان، ٢/٧٦ الانشقاق، ٦/٨٤، الانفطار، ٢/٨٢، الطارق، ٢٨/٥.

<sup>(</sup>۲۹۷ ) وانظر على سبيل المثال لا الحصر القرآن الكــــريم، الأنعـــام ١٥١/٦-١٥٣، الرعـــد، ٩-١٠١ المؤمنون، ١٥٢٣.

فأول ما فعله القرآن حينما عالج بناء شخصية الفرد هو بناء عقيدتـــه -التي هي محور الحياة كلها بشتي مراحلها وعليها تنبني الحضارة وعملرة الأرض في المنظور الإسلامي- فوجه بشكل منطقيي سيليم الأفكار والعقول وصوب الأذهان والقلوب أولا وقبل كل شــــيء إلى عقيدة توحيد الباري التي لم تكن معروفة إبان ذاك في الأوساط البشرية إلا قليلا نادرا فهذب عقيدة الألوهية من كل ما علق بما عبر التاريخ من رواسب الشرك والوثنية ونفى عن الخالق جميع ما لا يليق بكبريائـــه و عظمتــه ووحدانيته وتفرده في ملكه وأثبت له تعالى جميع ما يليق بكماله وجلالــــه وأعلن على الصعيد العالمي بحيث وصل صوته الندي الرحيم إلى البعيــــد والحميم: أن الله واحد أحد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد وبهذه القاعدة التوحيدية العظيمة بني وحدانية الله على أعلىي وأكمل وأجمل معاني التوحيد بحيث لم يسبقه سابق إلا الرسالات السماوية الستى كانت انقطعت وانقرضت من الأرض منذ فترة من الزمن وأزاح عـــن كل ما وصلت إليه أياديه الرحيمة جميع معاني الشرك والوثنية وأبطل كل الأصنام وما اتخذوه من دون الله أربابا وألغى كل القداسات الأرضيـــة سوى قداسة الله تعالى وما أذن به.

 التحطم والتمزق نفسيا وإنسانيا تحت براثن الطبيعة القاسية وأحداثـــها الهائلة التي يظنها كل غافل وملحد مستقلة بنفسها فيخافها خوفا بــلا نفاد؛ ولكن لما أوصله القرآن بربه الخالق الرحيم الذي لا يتحرك شــيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذنه ولا يخفى عليه شيء فيــهما والأرض جميعا قبضته علم حينئذ أن جميع الأمور إليه وبيده فقط؛ وله فقط مقاليد السموات والأرض؛ وبيده فقط خزائنهما فاستراح من التلاشـــي بــين الوسائط والأسباب واستراح من جميع تلك القسوة والخوف والرعــب التي كانت جزأ غير مفارق من حياته واطمئن سعيدا رشيدا إلى ذكر ربه ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

ولا حرم أنه حينما عالج القرآن كل تلك الأمور وأتى بجميع تلك الثورات العظيمة الأساسية في باب العقيدة سلك طريق الاستدلال والاحتجاج فأثبت كل دعاواه سواء في باب إثبات الخالق وسواء في باب إثبات وحدانيته أو في باب إثبات الحشر أو غيره من أصول عقائد باب إثبات وحدانيته أو في باب إثبات الحشر أو غيره من أصول عقائد الإسلام ببراهين عقلية رصينة وحجج قوية رزينة تتقبلها العقول وتطمئن ها القلوب وتنشرح منها الصدور.

وبعد بناء الإسلام لعقيدته التوحيدية وإحكامـــه لقواعدهــا بهـــذه الطريقة الحكيمة الفذة أخذ يبني عليها مكونات الشخصية المثالية للمؤمن فجعل يوجهه إلى ما يسعده في أولاه وعقباه فيأمره وينهاه ويحــــذره في

أولاه وأخراه فرغب ورهب وحذر وبشر وأقنع وأمتع فكــــان ســـلوك طريقة الترغيب والترهيب والتحذير والتبشير معا وإســـبال الروحانيــة والمعنوية على ما يأمر به من الكماليات والتحسينيات من أهم ضمانات النجاح القرآني في بناء الشخصية الناضحة الفاضلة للإنسان وبناء المحتمع المثالي الكامل فانظر مثلا من بين عشرات المقاطع القرآنية إلى هذا المقطع القرآني كي ترى مصداقية ذلك عن كئب: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِيرِ ﴾ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَّمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ قَ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلَّقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ وَ كَلُّهُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيَتِ رَبِهِمْ لَمْ يَحِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِيَّتِنَا صُمَّا وَعُمْيَانًا إِلَّهُ تَقِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِيَّتِنَا وَمُرَّةً وَمُعَلِّنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴾ ٢٩٨.

ألم تر أن الفرقان الحكيم حينما أمر ببعض الأخلاقيات لم يكتـــف بسردها سردا قاسيا جافا بل مزجها بتلك العناصر الروحية مزجا طيبــــا فحينما افتتح هذا المقطع الأخلاقي ببعض من أدب المشمى والمخاطبة الذي يريد الله سبحانه أن يكون موجودا لدى المؤمنين لم يلبث أن ذكر عقبه أهم ما تكتمل به روحانية الإنسان مما يحب الله أن يكون متوفــرا في عباده المتقين من الهجود لذكره سجدا وقياما الذي هو أكبر الروحانيك مفعولا وتأثيرا. وهكذا طبقا لذلك المنهج الرفيع الناجح في المزج بـــين الأخلاقيات والروحانيات - حينما يزاول عملية تربية الشخصية المسلمة- ترى أن القرآن مزج في هذا المقطع بين الأخلاقيات والتكاليف التي أمر الله بما كي تكتمل شخصية المرء وبين تلك الأعمال الروحية التي سردت من التوحيد والذكر والدعاء والتوبة وذكر العذاب والنعيهم في الآخرة فتتقوى بما وتجد بما حيوية ونشاطا ومفعولا واقعيا أثناء غمــرات الحياة وأمواج الأحداث فله سبحانه الحكمة البالغة.

<sup>(</sup>۲۹۸) الفرقان، ۲۵/۲۳-۷۶.

وإتماما لهذه العملية التربوية المبدعة في بناء شخصية الفرد المسلم ترى الفرقان الحكيم يسلط الضوء على الجوانب المتعددة من جوانب الكيان الإنساني: المادي والروحي والنفسي والخلقي فحينما يحض على الجوانب الإيجابية التي بوسع الفطرة الإنسانية أن يتقبلها ويتحلى ها من الأخلاقيات الحسنة يذكر الجوانب السالبة المرافقة لخلقة الإنسان أيضا فيذكر ظلمه وبخله وضعفه واختياله وفخوريته وكفرانه وهلعه وجزعه منبها بذكر هذه الأمور السلبية إلى التوقي عنها والتحلي بأضدادها فيتكون بذلك شخصية مثالية متكاملة متزنة للغاية.

ويمكن أن يستخلص تلك المبادئ التي أتى بها القرآن كي تكتمـــــل شخصية المؤمن في قسمين أوامر ونواهي أما الأوامر:

التعليم العام، ٢٩٩ الجهد الأخلاقي، ٣٠٠ طهارة النفس، ٣٠١ الاستقامة، ٢٠٠ العفة والاحتشام وغض البصر، ٣٠٣ التحكم في الأهواء، ٣٠٠ الامتناع عن

<sup>(</sup>۲۹۹) النحل، ۱۲۲/۹، الأنبياء، ۷/۲۱، التوبة، ۱۲۲/۹.

<sup>(</sup>۳۰۰) العنكبوت، ۲۹/۲۹، محمد، ۱۷/٤۷، البلد، ۱۱/۹۰.

<sup>(</sup>٣٠١) الشعراء، ٢٦/٧٨-٨٩، ق، ١٠/٥٠-٣٣، الشمس، ١٩/٩-١٠.

<sup>(</sup>۳۰۲) هود، ۱۱۲/۱۱، فصلت، ۶/٤١.

<sup>(</sup>٣٠٣) النور، ٢٤/٣٠–٣٣، ٦٠، المؤمنون، ١/٢٣.

<sup>(</sup>٣٠٤) النساء، ١٣٥/٤، ص، ٢٦/٣٨، النازعات، ٧٩-١-١٤.

شهوق البطن والفرج، "" كظم الغيظ، "" الصدق، "" الرقة والتواضع، "" التحفظ في الأحكام، "" اجتنباب السخرية بالناس والازدراء بالغير، وسوء الظين، "" الثبات والصبر، "" الاقتداء بالحسن، "" الاعتدال، "" الأعمال الصالحة، "" التنافس والتسابق في بالحسن، "" حسن الاستماع والاتباع، "" الإخلاص في جميع الأعمال (٣١٧) (٣١٨)

<sup>(</sup>۳۰۰) البقرة، ۲/۲۲-۱۸۷، ۱۸۷، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣٠٦) آل عمران، ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣٠٧) التوبة، ٩/٩١، الأحزاب، ٣٠/٣٣، الزمر، ٣٣/٣٩.

<sup>(</sup>۳۰۸) الفرقان، ۲۵/۳۵، لقمان، ۱۹/۳۱.

<sup>(</sup>٣٠٩) النساء ٤/٤) الحجرات ٩٤/١، ١٢.

<sup>(</sup>۳۱۰) الحجرات ۲۲،۱۱/٤٩.

<sup>(</sup>٣١١) النحل ١٢٧/١٦، المدثر ٧/٧٤.

<sup>(</sup>٣١٢) الأحزاب ٣١٢.

<sup>(</sup>٣١٣) الإسراء ١١٠/١٧، الفرقان ٢٧/٢٥.

<sup>(</sup>٣١٤) الآيات القرآنية التي تأمر بالعمل الصالح الذي يحيط بجميع حوانب الحياة الإيجابية والذي يشكل أهم الدوافع الحضارية أكثر من أن تحصى.

<sup>(</sup>٣١٥) البقرة ٢/٨٤١، المائدة ٥/٨٤.

<sup>(</sup>٣١٦) الزمر ٣٩/١٧-١٨.

<sup>(</sup>٣١٧) البقرة ٢٧٣/٢، النساء ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٣١٨) محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، بيروت ١٤٠٢–١٩٨٢، ص ٢٩١-٣٩٩.

أما النواهي: فانتحار الإنسان وبتره لعضو من أعضائه وتشويهه "٢٦ الكذب "٣٠ النفاق ٢٢٠ أفعال تناقض الأقوال ٣٢٠ البخل ٣٢٠ الإسراف ٢٢٠ والكذب "٣٢ الكبر والعجب والتنفيخ "٣٢ التفاخر والتقيير "٣٠ الرياء ٢٠١ الاختيال ٣٢٠ الكبر والعجب والتنفيخ "٣١ التفاخر بالقدرة والعلم ٢٢٠ التعلق بالدنيا ٣٣٠ الحسد والطمع ٢٣٠ الأسى على مسامضي والفرح بما يأتي ٢٣٠ الزنا ٢٣٠ تعاطي الخمر والخبائث ٢٣٠ كل وسخ أخلاقي أو مادي ٣٣٠ تعاطي الكسب الخبيث ٢٣٠ ، سوء الإدارة ٣٣٧)، (٣٨٠).

<sup>(</sup>٣١٩) البقرة ٢/٥/٢، النساء ٢٩/٤، الروم ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣٢٠) النحل ٢١/٥٠١.

<sup>(</sup>٣٢١) البقرة ٢/٤/٢-٢٠٦.

<sup>(</sup>٣٢٢) البقرة ٤٤/٢) الصف ٣٢٦-٠.

<sup>(</sup>٣٢٣) الحشر ٥/٩.

<sup>(</sup>٣٢٤) الإسراء ٢٦/١٧-٢٠، الفرقان ٢٥/٧٠.

<sup>(</sup>٣٢٥ ) الفرقان ٢٥/٧٥.

<sup>(</sup>٣٢٦) النساء ٤/٨، الماعون ٧٠١/٧-٤.

<sup>(</sup>٣٢٧) لقمان ١٨/٣١.

<sup>(</sup>٣٢٨) النساء ٤٩/٤، النحل ٢٣/١٦، النجم ٣٢/٥٣.

<sup>(</sup>٣٢٩) الكهف ٢٨/١٨ -٤٢) القصص ٢٨/٢٨، غافر ٢٨/٤٠.

<sup>(</sup>۳۳۰) الكهف ۲۸/۱۸، طه ۱۳۱/۲۰

<sup>(</sup>٣٣١) النساء ٤/٣٦، ٥٥.

<sup>(</sup>۳۳۲) آل عمران ۱۵۳/۳، الحديد ۲۳/۵۷.

<sup>(</sup>٣٣٣ ) الإسراء ٣٢/١٧، النور ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣٣٤) البقرة ٢/٧٧/، المائدة ٥/٠٩-٩١، الأعراف ١٥٧/٧.

<sup>(</sup>٣٣٥) التوبة ٩/٨٠١، المدثر ٤٧/٥-٤.

# ٣-الاهتمام بصلاح الأسرة:

إن الأسرة هي البذرة الأولى للمجتمع كما ألها صورة فوتوغرافيــــة صغيرة أيضا

له فبحسب تكونها الكامل وتربيتها الفاضلة ونشأتها الرشيدة على روح القيم الإنسانية العليا ونموها بالمبادئ المثالية الفضلى يكون المحتمع كاملا مثاليا إلى أقصى الحدود وهذا يأتي لأفراد الأسرة بمسئوليات متقابلة ووظائف متماثلة وواجبات متساوية وانطلاقا من هذا نرى أن القرآن الخكيم إحكاما لبنيان الأسرة وترسيخا لدعائم الخير والبر وتثبيتا لعمد الكمال والفضيلة فيها وإنشاء لأفرادها على معاني الإنسانية الكريمة وتعويدا لهم من أولى أيامهم على التراحم والاحترام المتبادل وتربية لهم على رعاية حقوق الغير بدأ من الأصول والفروع إلى سائر حواشي الأسرة ومن هم بموامشها لكل هذه المعاني النبيلة أولى القرآن للأسرة

<sup>(</sup>٣٣٦) البقرة ٢٧٥،١٨٨/٢-٢٧٦، النساء ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣٣٧) النساء ٤/٥.

<sup>(</sup>۳۳۸) دراز المصدر السابق، ص ۲۹۹–۷۰۰.

اهتماما خاصا فرغب إبان إنشاء الأسرة في بعض الآداب وأمر بالتزام بعض المبادئ و أتى لإنشاء الأسرة ببعض القواعد والأحكام الإجبارية يتجلى ذلك فيما أتى به الإسلام في باب النكاح من الواجبات والفرائض و لم يترك الأمر لأهواء الناس يفعلون في باب الأنكحة ما يشاءون من غير تقيد بضابط أو التزام بقاعدة أو رعاية لقيم أو انضباط بسلوك لأن الانفلات في باب النكاح من القيود والضوابط يأتي للمجتمع والأسرة بأخطار عظيمة وأحداث خطيرة تمدد مصير الأسرة ومن غمه المجتمع عصر آخر في عصرنا الذي أخذ فيه الانفلات من قيود النكاح وضوابط الأسرة صورة جماعية مدعومة فتلك الأحداث المروعة المهددة للمجتمع الأسرة صورة جماعية مدعومة فتلك الأحداث المروعة المهددة للمحتمع كيانه صارت تقوضه من أسس بنيانه وتنسفها نسفا.

كما شرع القرآن لاستمرارها استمرارا سعيدا سديدا أيضا أحكام وواجبات هامة تزداد سعادة الأسرة بازدياد تمسك الأفراد بتلك الحقوق والواجبات إلى جانب أنه لم يهمل القرآن في هذا الصدد من هم هوامش الأسرة أيضا من بعض الحقوق توسيعا لدائرة الأسرة كي يستفاد مـــن تلك الحقوق المتماثلة والفرص المتكافئة أفراد كثيرون فيكون تشييد بنيلن المحتمع على الهدى والخير ويزداد إحكامه وإتقانه أكثر؛ فأمر القرآن كلا من أفراد الأسرة في كلا نطاقيها الصغير والكبير بواجبات ووظائف

وآداب هامة لا يرثها الزمن ولا يبليها الدهر ولا يستغني عنها البشـــر. فيتسنى لنا انطلاقا من واقعنا المعاصر أن نسميها بحقوق الأسرة. وتلـــك الحقوق بعناوينها الرئيسة:

أ-الواجبات بين الأصول والفروع:

الإحسان إلى الوالدين وخفض جناح الذل لهما وطاعتهما ٣٠٩ احترام حياة الأولاد ٢٤١ الرضا المطلق والمتبادل بين الزوجين ٣٤٢

<sup>(</sup>٣٣٩) النساء، ٤/٣١، الإسراء ٢٣/١٧ -٢٤، لقمان ٢٦/١١-١٥.

<sup>(</sup>٣٤٠) النساء ١٥١/٤، الإسراء ٣١/١٧، التكوير ١٤،٩،٨/٨١.

<sup>(</sup>٣٤١) الأحزاب ٥٩/٣٣، التحريم ٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣٤٢) البقرة ٢٣٢/٢، النساء ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣٤٣) البقرة ٢٢١/٢، النساء ٢٢/٤، ٣٣-٢٤، النور ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٤٤٤) النساء ٤/٤٢-٥٠، المائدة ٥/٥.

<sup>(</sup>٣٤٥) النساء٤/٤٣، الأحزاب ٢٨/٣٣-٢٩، التحريم ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣٤٦) النساء ٤/٤،٤/، المائدة ٥/٥،

<sup>(</sup>٣٤٧) النساء ٢/٤.

٢- الحياة الزوجية: روابط مقدسة ومحترمة ٣٤٨ غايات الزواج: سلام داخلي ومودة ورحمة ٣٤٩، انتشار النوع الإنساني ٣٠٠، المساواة في الحقوق والواجبات ٣٥١ تشاور وتراض ٣٥٠، تعامل إنساني حسن ٣٥٠، معاشرة بالمعروف حتى في حال الكراهية ٣٥٠، معاودة الإصلاح في حال التراع ٣٥٠، والتحكيم. ٣٥٦

ج -واجبات نحو الأقارب الآخريـــن: مواصلتــهم ٣٥٧ عطائــهم والإنفاق عليهم ٣٥٠، الوصية لهم ٣٥٩، توريثهم

<sup>(</sup>٣٤٨) النساء ١/٤.

<sup>(</sup>٣٤٩) الروم ٢١/٣٠.

<sup>(</sup>٣٥٠) البقرة ٢٢٣/٢، النحل ٧٢/١٦.

<sup>(</sup>٣٥١) النساء ٤/٤٣.

<sup>(</sup>٣٥٢) البقرة ٢/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣٥٣) الطلاق ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٣٥٤) النساء ١٢٩،١٩/٤.

<sup>(</sup>٥٥٥) النساء ٤/٨٧١.

<sup>(</sup>٣٥٦) النساء ٤/٥٦.

<sup>(</sup>٣٥٧) النساء ١/٤.

<sup>(</sup>۳۵۸) الروم ۳۸/۳۰.

<sup>(</sup>٣٥٩) البقرة ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣٦٠) النساء ٤/٧، ١٢.

### ٤-الاهتمام بإصلاح المجتمع:

إن المجتمع هو الوسط الذي يجرى فيه جميع نشاطات الإنسان وفعالياته وفيه تتبلور الحقائق التي تتمخض من الأحوال والأحداث وعلى صعيده يحدث معظم ما يهم حياة الفرد والأسرة والجماعة وعلى حسب انضباط المجتمع بأوامر الخير والبر والتزامه بقواعد الرشد والسداد يكون كيان المجتمع ساريا في مجاري الصلاح والفلاح جاريا نحو الفوز والنجاح ويكون بنيانه متجها نحو السلامة والاستقامة بريئا من أسباب الفحور والسفاهة.

تلك الأمور التي قمم إصلاح المجتمع وتقويم أوده وإزاحة خلله وإزالة دغله تنقسم إلى قسمين قسم إجباري يجبر الناس على الالتزام بها ضمن تكاليف محددة ومسئوليات معينة تجاه إما أفراد المجتمع الآخرين وإما الكيان المنظم في المجتمع أعني الجهاز الذي ينظم أمور المجتمع وهو ما يسمى بالدولة وهذا القسم من التكاليف يسمى بالقانون وهناك قسم اختياري آخر مما يفرض المجتمع على أبنائه الالتزام به لكن بمحض خيارهم وبحت طواعيتهم وهذا القسم من المسئوليات المجتمعية يوجه خيارهم وبحت طواعيتهم وهذا القسم من المسئوليات المجتمعية يوجه

المحتمع نحو النفع والعطاء ويسيره نحو الرشاد والسداد فينبث نفع هـــــذا القسم بين سائر أفراد المحتمع من حيث لا يشعرون وحاجيات المحتمــع وكمالياته وتحسينياته وحتى قسم غير قليل من ضرورياته إنمـــا يتســـن تداركها وتحققها بانضباط المحتمع بهذا القسم من الوظائف الاجتماعيــة؟ وانضباط الناس بهذا النوع الاختياري من السلوكيات ورعايتهم لحدودها إنما يتأتى بأمرين إما الإيمان المستولي سلطانه علـــى وحــدان الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم والمصوغ بقوته الفعالة لنفســـياتهم وعقليــاقم بحيث يتشكل الكل في قالبه وينصهر الجميع في بوتقته؛ وإما التربية القوية النافذة في كيان معظم الناس بحيث يكون التربية الجماعية جــــزأ غــير منفصم من ثقافتهم ومشاعرهم.

إن القرآن في منطلقه التربوي حينما يعالج تربية الفـــرد والأسـرة والمجتمع إنما ينطلق من العقيدة ويبني جميع مخططاته التربوية على قــاعدة رصينة محكمة من الإيمان واليقين فلذا تكثفت التوجيهات القرآنية في الفترة المكية على توطيد دعائم الإيمان في القلوب والصدور و لم تتدخــل في دقائق التوجيهات العملية الأخرى وفروعياتها من الفروض والواجبات والأخلاقيات إلا قليلا.

من هنا إن القرآن حينما يوجه المجتمع بالوجهة الصالحة المرضية يرجح أولا الوجهة الإيمانية فيربي أفراد الناس على الإيمانية واليقين ثم

يأخذهم بعد أن أشربوا في قلوبهم كمال الإيمان وأثلج صدورهم بــــبرد اليقين إلى ساحة التكاليف والوظائف التي يتطلبها كيان المجتمع وبقائـــه سواء الإحبارية منها وسواء الاختيارية؛

يدل على هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قللت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا "" بينما لا ننسى أنه لا يترك الطريقة التربوية أيضا فحينما يطلب من الناس الإيمان واليقين يربيهم من خلال ذلك تربية عملية أكمل وأرجح وأنفع.

من هنا نجح القرآن في إزالة الرذائل والمنكرات وإزاحة الفحشاء والمحرمات من المجتمعات الإسلامية نجاحا باهرا لم يقيد التاريخ مثيله ولا نظيره خذ من ترك المجتمعات المسلمة لشرب الخمر والزنا والقمار إلى تركهم لأكل مال الغير وإلى رعاية حقوق الناس والبر بالآباء والأمهات والأجداد والأحفاد والعمات والخالات إلى سائر ما يأمر به القرآن مسن الحقوق والواجبات الشخصية والاجتماعية ترى أن القرآن نجح بمنهجه

<sup>(</sup>٣٦١) السيوطي حلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة البابي الحلبي،الطبعة الثالثة مصر ١٩٥١/١٣٧٠، ج ١، ص ٤٢.

الحكيم في مزج الأخلاقيات مع الروحيات أو بكلمة أخرى في تغطيت الأخلاقيات بغشاء محكم من صبغة العبادات بالوعد بالثواب العظيم والأجر الجزيل على من امتثل أوامره في العبادات والأخلاقيات سواء بسواء.

فلو تمكنا من إحصاء ما حققته تربية القرآن سلفا وما تحققه خلفا في جميع هذه الجالات من العطاء النافع والثمار الباقية وما تبقيه من المفعول الطيب في مجتمعاته لأخذ العجب منا كل مأخذ ولاســـتيقنت الأنفــس حينئذ الأبعاد العملية والواقعية التي تشهد شهادة صدق عليي عالمية القرآن حضارة ورسالة؛ وكذلك لو أمكننا مقارنة ذلك المفعول القرآني في تربية الناس في هذه الميادين ومدى نجاحه على المستويات الثلث الفرد والأسرة والمحتمع مع ما حققته النظم الوضعية في تلك الميادين سابقا ولاحقا لرأينا عين اليقين حينئذاك مدى ما قيده القرآن من النجاح العظيم وما سجلته تلك النظم في تربية الناس من الفشل الذريع في جميع تلك الساحات.قارنا مقارنة ضئيلة بينهما في كتابنا "دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري "٣٦٢ فعليك به كما قارن أبو الحسن الندوي (ت ٢٠٠٠/١٤٢١) رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم

<sup>(</sup>٣٦٢ ) راجع محمد خليل جيجك، **دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري مؤ**سسة الرسالة الطبعة الأولى بيروت ٢٠٠١/١٤٢١، ص ٩٣-٢٦٣،٩٤-٢٦٨.

بانحطاط المسلمين بين ما قيده النظام القرآني والنظام البشري في تحـــريم الخمر من النجاح والفشل.

الوامر: أداء الأمانات "تنظيم العقود للقضاء على الريبة والفتنة أداء الوفاء بالعهد، "تنظيم الشهادة الصادقة "تا"، إصلاح ذات البين "تا"، التراحم المتبادل "تا"، التشفع "تا لا لأجل الأشرار "تا، الإحسان ولا سيما إلى الفقراء "تا، الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر "تا، نشر العلم والفضيلة "تا، الأحوة "والكرم "تا، العلم والفضيلة "تا، الأحوة "والكرم"، العدل والمرحمة

<sup>(</sup>٣٦٣) البقرة ٢٨٣/٢، النساء ٤/٨٥.

<sup>(</sup>٣٦٤) البقرة ٢/٢٨-٢٨٣.

<sup>(</sup>٣٦٥) الإسراء ٣٤/١٧.

<sup>(</sup>٣٦٦) النساء ١٣٥/٤، الأنعام ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٣٦٧) النساء ٤/٤، الأنفال ١١٨، الحجرات ١٠/٤،

<sup>(</sup>٣٦٨) المائدة ٥/٤٥، الفتح ٤٨/٩١، البلد ٩٠/٧١-١٨.

<sup>(</sup>٣٦٩) النساء ٤/٥٨.

<sup>(</sup>۳۷۰) النساء ٤/١٠٧،١٠٥

<sup>(</sup>٣٧١) البقرة ٢١٥/٢، النساء ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣٧٢) آل عمران ٤/٣)، المائدة ٥/٠، العصر ١٠١/١٠٣.

والفضيلة "٣٧"، الأخروة "٣٧ والكرم"، العرب والمرحمة والإحسان "٣٧"، إطاعة أولي الأمر منا ٣٧٧،

۱- النواهي: إن المنهيات التي تنهى الإسلام عنها كثيرة فمنها ملا تتوجه مباشرة إلى الأفراد ومنها ما تتوجه إلى المحتمع وبوسعنا أن نعد مملا يتوجه إلى المحتمع من المنهيات ما يلى:

7 - كتمان الحق 7 ، التواطؤ على الشر 7 ، شهادة اليزور 7 ، غش القضاة وفسادهم 7 ، عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7 ، عدم القيام بنشر العلم 7 عدم القيام بتأسيس المراكز اللازمة لإدارة المحتمع وصلاحه وحمايته وتعليمه 7 وما إلى ذلك، عدم القيام القيام القيام المواكز اللازمة المحتمع وصلاحه وحمايته وتعليمه 7 وما إلى ذلك، عدم القيام

<sup>(</sup>٣٧٣) آل عمران ١٨٧/٣، المائدة ٥/٧٣.

<sup>(</sup>٣٧٤) الحجرات ١٠/٤٩، الحشر ٥/٥٩.

<sup>(</sup>٣٧٥) الحشر ٩/٥٩، التغابن ١٦/٦٤.

<sup>(</sup>۳۷٦) النحل ۹۰/۱٦.

<sup>(</sup>۳۷۷) النساء ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣٧٨) البقرة ٢/٨٥١، ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲۷۹) المائدة ٥/٢.

<sup>(</sup>۳۸۰) الحج ۳۰/۲۲، الفرقان ۷۲/۲۰.

<sup>(</sup>٣٨١) البقرة ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٣٨٢) المائدة ٥/٨٧-٩٧، التوبة ٩/٧٦.

<sup>(</sup>٣٨٣) البقرة ٢/٩٥١، التوبة ٩/٢٢.

٣٨٤) آل عمران ٣٨٤.

بالحاجات الضرورية للفقراء والمساكين، ٣٨٥ عدم الاستعداد اللازم لدفاع البلاد وحمايتها ٣٨٦ عدم المقاومة للظلمة وأمثالهم ممن ينشـــرون الفتنــة والفساد في البلاد بين العباد٣٨٧.

هذه جملة من تلك المنهيات التي أو حب القرآن القيام هـا صيانـة للمحتمع وحفاظا على أمن البلاد والعباد وحفزا بالمحتمع نحـو التقـدم والتطور أخذا للأهبة اللازمة في كل ما يلزمه في الحرب والسلم والأمـن والخوف.

إن هذه الأوامر والنواهي من أنصع الدلائل وأقوى الحجيج على عالمية القرآن وجامعية توجيهاته وشمولية خطابات وكلية أحكامه وعمومية تكاليفه بدون تخصيص بقوم دون قوم أو تحديد بقرن دون قرن. فمن ادعى غير ذلك فليأت بدليل مناهض لهذا الحكم أو مناقض له لكن إذا وازنت بميزان العدل والعلم والحكمة جميع ما يقولون في هذا الباب كدليل على تاريخانية القرآن رأيته لا يملأ قشرة جوزة ولا يسوي قدر لوزة بل كلها من الثرثرة في الكلام والتشدق في القول والتعقير بسفاسف الفلسفيات التي تمليها عليهم شياطينهم من الإنس والجن.

<sup>(</sup>۳۸۰) البلد ۱۱/۹۰-۲۱.

<sup>(</sup>٣٨٦) التوبة ٩/٣٨.

<sup>(</sup>٣٨٧) هود ١١٣/١١.

#### ٥-الاهتمام بحماية الحقوق ورعاية الكرامات

إن نظرة القرآن /الإسلام إلى الحقوق تغاير النظرات البشرية إليها ٢٨٨ حيث جعل الإسلام هذه الدائرة أوسع ما يكون فضم كثيرا من الوظائف والواجبات الاجتماعية التي يحتم الإسلام فعلها على كل واحد من الأفراد إلى هذه الدائرة وعدها من حقوق الآخرين حسب مصطلحه هو حتى يكون البنيان الحضاري الذي يشيده القرآن أحسن وأحكم ما يكون وحتى يحافظ بذلك حقوق وكرامات الناس سواء. ثم يتعدى الإسلام من ذلك إلى المحافظة على حقوق غير المسلمين من سائر الناس من البهائم والبيئة وغيرها من عناصر الطبيعة أيضا.

إن نظام القرآن تفرد من بين ما يهتم برعاية الحقوق من النظم بهذا المنظور العالمي الجامع حيث أتى في هذا الباب بما هو جديد على عـــالم البشرية كل الجدة فوسع الكيان الإطاري للحقوق من مجالـــه الضيــق

<sup>(</sup>٣٨٨) انظر للفرق بين حقوق الإنسان في المنظور الشرعي وحقوق الإنسان في المنظور الغربي: محمد أحمد مفتي، سامي صالح الوكيل، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة، سلسلة كتاب الأمة يصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الطبعة الأولى ١٤١، ص ٢٦-٢٨.

عليه بما يؤذيه في بدنه وماله وبما يخدش في عرضه وكرامته وإعطائه مـــا يستحقه مما يهمه من حق تعليم وتوظيف وتمويل وصحة وإسكان وتجول ونحوها" وسع الإطار إلى دائرة تنسق مناسباته وتنظم ملابساته وترتــب علاقاته مع كافة الكائنات القريبة منه المماسة له على وجه يعطي كـــل ذي حق حقه فيتحقق بذاك كرامة الناس على أفضل وأرفع المستويات الإنسانية وذلك المنظور الاستيعابي للحقوق في القرآن جعل من المحتمــع الإسلامي مجتمعا صفيق النسج محكم البنيان ثابت القواعد يسود عليي عامة أفراده روح الخير والبر والتعاون والاحترام ورعاية الحقوق وهـــو المتحقق في سلوكيات عامة أفراد المسلمين سلفا وخلفا إذا ما عملوا بأوامر دينهم الحنيف وتمسكوا بشرائع شرعهم الشريف ويمكن لكل أحد يمعن النظر في واقع كثير من المسلمين الحاضرين الذي صدقوا الله تلـــك المظاهر الرائعة في البر والخير وسائر المعاني الإنسانية النبيلة وليــــس نبـــــأ صلاح الدين وغيره من فاتحى المسلمين فيما مضى ببعيد وصدق من قال من فلاسفة الغرب "ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين".

وميزة أخرى أنك تجد نفس التوسيع في المخاطبين به أيضا فبينما ترى في المنظور البشري أن المخاطب بتوفير الكرامات وإعطاء الحقوق في الغالب هو الدولة وأما الأفراد فلا يتوجه إليهم سوى عدم التعدي على

حقوق الآخرين ترى في المنظور القرآني أن المحاطب بالمسئولية في هدا الصدد ليس هو الدولة فقط بل إلى جانب مسئوليتها فيما يخصها تتوجه كميات عديدة من المسئوليات الحقوقية والواجبات الأخلاقية التي تتحقق على صعيدها أفضل حالات الحقوق والكرامات البشرية إلى جميع الناس المؤمنين المكلفين فهم أيضا مسئولون عن أداء بعض الوظائف والواجبات نحو الآخرين سميت تلك الواجبات في المصطلح الإسسلامي بالحقوق ونستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٓ أُمُو لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمُحُومِ وَنستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٓ أُمُو لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمُحُومِ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرُ تَبُذِيرًا ﴾ \* " ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرُ تَبُذِيرًا ﴾ \* " ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرً

يتبين من خلال هذين النصين أن الله سبحانه جعل معونة الفقير والقريب وظيفة واجبا أداؤها على القريب والغني وجعلها في عهدة كل واحد منهما ومن مسئولياته فلذا سماها حقا كما أن من واجب الدولة توفير الكرامات وإعطاء الحريات للعباد والإيفاء بالخدمات اللازمة في البلاد.

ثم إن توسيع القرآن لدائرة الحقوق والواجبات وصل إلى أعلى

<sup>(</sup>۳۸۹) الذاريات ٥١/٩١٠.

<sup>(</sup>٣٩٠) الإسراء، ٢٦/١٧.

المستويات المتحتمة لتأمين سعادة الفرد وتقوية الأواصر الإنسانية فيما يين أفراد المجتمع حيث أضاف إليها – مع رعاية كل هذه الحقوق المعروفة اليوم – أمورا أخرى لم تحلم الإنسانية بها إلا في ظل الأديان الحقة فجعل للإنسان على نفسه حقوقا من أبسط مظاهرها حفظ العقل والحياة وعدم استساغة الإضرار بأي منهما مهما كان الأمر اقم وجعل للأصول حقوقا يكلف بها الفروع ٢٩٠ وجعل للفروع حقوقا يكلف بها الأصول الآخر وجعل لكل من الزوجين حقوقا يكلف بها كل منهما تجاه الآخر ٢٩٠ وجعل للأقارب القريبة والبعيدة حقوقا وجعل لأهل الذار حقوقا وجعل للمسلمين عامة حقوقا ؟ وجعل لأهل الذمة أي من يعيش بين وجعل للمسلمين من غيرهم حقوقا ؟ وجعل للمجتمع حقوقا ٢٩٠ وجعل ظهراني المسلمين من غيرهم حقوقا ؟ وجعل للمجتمع حقوقا ٢٩٠ وجعل ظهراني المسلمين من غيرهم حقوقا ؟ وجعل للمجتمع حقوقا ٢٩٠٠ وجعل ظهراني المسلمين من غيرهم حقوقا ؟ وجعل للمجتمع حقوقا ٢٩٠٠ وجعل

<sup>(</sup>٣٩٢) انظر الإسراء ٢٥،٢٣/١٧، العنكبوت ٨/٢٩ لقمان ١٤/٣١، ١٥١١ حقاف ٢١/٥١.

<sup>(</sup>٣٩٣ ) انظر البقرة ٢/٣٦؛ الأنفال ٢٨/٨؛ التحريم ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٣٩٤) انظر النساء ٤٠٣/٤، ٢٩١؟النور ٢٢/٢٤؛ الأحزاب ٣٣٥٥٠.

<sup>(</sup>٣٩٥ النساء ١/٤، البقرة ٢/٣٨، ١٧٧، ٢١٥، ١/، ٣٦؛ التوبة ٢/٣٦؛ هــود ٢٥/١١، ٤٧؛ الرعد ٢١/١٣، ٢١؛ النحل ٢١/١٦؛ الاسراء ٢٦/١٧؛ النور ٢٢/٢٤؛ الـــروم ٣٨/٣٠؛ عمد ٢٢/٤٧.

<sup>(</sup>٣٩٦) النساء ٤/٣٦.

<sup>(</sup>٣٩٧) مما لاشك فيه أن جميع تلك الآيات القرآنية التي تأتي للمؤمنين ببعض الواجبات والقيسود والحدود و الآداب في المأكل والملبس والمنكح والمسكن والمشسرب والمركب والممشسى

المسلمين من غيرهم حقوقا؛ وجعل للمجتمع حقوقا ""؛ وجعل للدولة حقوقا ""؛ وجعل للبهائم حقوقا " وجعل للأموال حقوقا " وجعل للطاهر الطبيعة حقوقا من أبسطها عدم جواز الاعتداء عليها والإسراف فيها: ﴿ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ " فيها: ﴿ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ " فيها: ﴿ وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا ﴿ وَلَا البعض من تلك الحقوق فيما سبق.

ولا ننس أن جميع تلك الحقوق والواجبات أخذت صورتها الفطرية الأخيرة المناسبة بالوجه الأفضل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحد كل ذلك موضحا مفصلا أكثر وأكثر من خلال الأحلديث النبوية أليس من مثيرات العجب حقا أنك ترى الإمام البخاري (ت ٢٥٦) ألف في النصف الأول من القرن الثالث الهجري/القرن التاسع للميلاد من أقوال.الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه القيم "الأدب

والمدخل والمخرج وسائر الملابسات والمناسبات تشكل إطارا هاما يحتوي على أخلاقيـــات وحقوق المسلمين بعضهم تجاه بعض وتجاه غيرهم من أهل الذمة. وما أكثر تلك الآيات.

<sup>(</sup>۳۹۸) البقرة ۲/۰۲، ۱۷۷، آل عمران ۱۱۰،۱۰۱، ۱۱۱؛ لأعـــراف ۷/۷۰؛ التوبــة ۲۸۹، ۱۱۰،۱۰۲، ۱۲،۷۱؛ الحجرات ۹/۲، ۱۰۰۹.

<sup>(</sup>٣٩٩) انظر النساء ٤/ ٥٩، ٨٣، ١٣٥؛ المائدة ٥/٨؛ الأنعام ٦/٥٠١؛ الشـــعراء ٢٦/٥٢، ٢٠٠ و ٣٩٠) و ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٤٠٠) المائدة ٥/٣؛ الأنعام ٦/٥١٠.

<sup>(</sup>٤٠١) البقرة ٢٨٢/٢؛ النساء ٤/٥-٦.

<sup>(</sup>٤٠٢) الإسراء ، ٢٧/١٧.

المفرد" الحافل بمعظم هذه الحقوق التي تحكم بنيان المجتمع وتصونها مسن الاختلال والاضطراب والانتهاك فيما سماه بعض المعاصرين بموسوعة الآداب الإسلامية عانب الكثير من المؤلفات في الآداب الإسلامية فيما بعده.

إن اهتمام القرآن بحفظ كرامات الناس وحماية حقوقهم تبدو جليا من خلال أوامره الكثيرة ومن خلال العقلية التي طورها القرآن في ذلك المجال تطويرا عديم النظير ولكن حينما يهتم القرآن بجانب لا يضحي بجانب آخر كما ببدو ذلك ذريعا في النظم الوضعية والديمقراطيات البشرية فهي حينما توفر الحريات مثلا للناس في مجالات التمتع والتفرح والتمول والتنقل والتفكر وإبداء الرأي توفيرا معتديا لحدود الفطرة ترى ألها يفوها الكثير الكثير من أمن الدماء والأعراض والأموال والعقول والفروج ومن جراء ذلك ترى أن جرس الخطر دق منذ كثير في المجتمعات الغربية التي تتمتع بأوفر الحريات المعتدية لحدود فطرة الفررد والجماعة وتحدق بها مخاطر عظيمة تؤرق كثيرا من متفكري الغرب وساسته ويعترفون بذلك بين فينة وأخرى. وقد ذكرنا طرفا منها في

<sup>(</sup>٤٠٣) محمد عبد القادر عطا، مقدمة تخريج كتاب الأدب المفرد، الطبعـــة الأولى، دار الكتــب العلمية، بيروت ١٤١٠-١٩٩٠، ص ١١.

# كتابنا دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري. \* \* \*

فحينما يوفر القرآن الحرية للناس في مجال يراعـــي بدقــة التــوازن الاجتماعي والحدود التي تبقى الحرية فيها معطاء سليما بدون مسلساس بالضرر لأي أحد لا للشخص نفسه الذي له الحرية ولا لغيره فبدءا مسن بروز أول معالم الضرر في أي مجال من مجال الحريات ترى الحظر القرآني يأخذ في الظهور فيرفع تلك الحرية الآثمة الخاطئة حتى لا ينتشـــر منــها الضرر ولا يستفظع فيها الشرر إضافة إلى أن الإسلام لا يلاحظ بعــــين الاعتبار في توسيع الحريات أو حظرها الوضع الحاضر الموجود فحسب -وهو المعتبر في الملحوظ البشري- بل يراعي المستقبل البعيد أيضا فإذا نجم من توفير أية حرية بعض الأخطار ولو على المستقبل البعيد رفعـــها الإسلام وحظرها لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في منظـوره الاجتماعي والتنظيمي والسياسي جميعا ومن هنا حظر الإسلام على المؤمن الحريات الفكرية التي تأتي بالكفر والإلحاد والجحود.

وهذه الدقيقة هي التي غفل عنها الكثير من المثقفين المسلمين ممسن عانوا كثيرا من الجور والظلم من السياسات المسستبدة والديكتاتوريسة فافتتنوا بالحريات الغربية فصاروا يتحمسون لجميع أنواعها على علاقها

بدون تمييز لنافعها من ضارها وبدون تفريق بين طيبها و حبيثها ظنا منهم أن الوجدان المنور والتربية التامة والثقافة النيرة ستردع النهاس حينمها يعالجون حرياهم عن الإضرار بأنفسهم أو بالآخرين أو التعدي علي حقوق أنفسهم أو الآخرين لكن أثبتت التجارب أن الأمر ليس بالميسور كما يظنون وأن الوجدان أو التربية أو الثقافة مهما رسخت جذورهــــا وثبتت أصولها ليست بوازع كاف على الصعيد الفردي والجماعي كليهما فإنما تبقى أمام أعاصير الشهوة والهوى أضعف من كل ضعيف فلذا قلما ترى فردا من هؤ لاء المتعززين بالتربية الوجدانية والثقافة العصرية نجا من مهالك النفس والهوى وقلما ترى فردا منهم نحــا مـن غوائل شهوة المال والطمع فافتضح الكثير في الشرق والغرب من عظماء ساسة البلاد ومنوريهم وصحفيهم على رؤوس الخلائق إما بحادثة زنا أو واقعة رشوة أو.. أو...! هذه من ناحية ومن ناحية أخرى إن ما تأتي به تلك الحريات الفسيحة التي لا حدود لها ولا سدود للمجتمع على المدى البعيد من المفاتن والمخاطر أكثر من أن تعد وتحصى فإن قلت من أنباك هذا قلت نبأني أرقامهم وإحصائياتهم ولكن هل من مدكر!

فمن ناحية ينوه القرآن بكرامة الناس في قولــه ﴿ \* وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ ومن ناحية أخرى تأمينا لكرامة الناس على أبعاد أخرى حرم القرآن بصورة حاسمة التطاول على أعراض الناس وانتهاك كرامتهم والاعتسداء على حقوقهم وحرم اغتياهم وحسدهم وحقدهم وشيتمهم وذميهم وقذفهم وإهانتهم وضربهم وكل ما يؤذيهم -بدون استحقاقهم لذلك-حرم جميع ذلك لا شهودا فقط بل غياب أيضا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنحُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ ( وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ \* ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ

<sup>(</sup>٥٠٥) الإسراء، ٧٠/١٧.

<sup>(</sup>٤٠٦) الحجرات، ١٣/٤٩.

<sup>(</sup>٤٠٧) الحجرات، ١٢/٤٩.

<sup>(</sup>٨٠٤) الهمزة، ١/١٠٤.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ " فَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ " المُعْتَدِينَ فَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ " المُعْتَدِينَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾

فاهتماما بذلك ترى القرآن جعل للقذف الافتراء بالزنا على عفيف محصن - حدا أكبر من حد الخمر ثمانين جلدة لأن في القاذف تلويثا لعرض الغير وانتهاكا لكرامته واعتداء زائدا على مكانته وحصيصا في تلك المجتمعات المحافظة المتحفظة من الزنا: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ هُمْ شَهَدَةً أَبُدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ (١١)

#### ٦-الاهتمام بعمارة الأرض

إن ما قدمه القرآن للناس من تلك النظرة الشمولية إلى الإنسان والكون والطبيعة يفتح على العقل البشري والتفكير الإنساني آفاقا

<sup>(</sup>٤٠٩) البقرة ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٤١٠) البقرة، ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٤١١) النور ٤٢/٤.

فسيحة إلى أقصى الحدود في النظر إلى الإنسان نفسه والكون والطبيعة نظرا فاحصا متأملا في أسرارها ومتطلبا لوجه الاستفادة منها. ولتلك النظرة الشمولية الاستدلالية إلى الكون الحاضة على كثير من جوانب التفكير والمعرفة كانت فيما مضى ولا تزال وستكون فيما ياتي تأثير إيجابي أيما تأثير في اتساع الأفق التفكيري لبني الإنسان وانتهاجه سبل العلم والتطور والتقدم لا في الميادين المادية فحسب بل في الميادين المادية والمعنوية كليهما وقد ذكرنا اهتمام القرآن بالتفكير والعلم والعرفة ودورها الحضاري في الفقرة الأولى من هذا المبحث.

لقد أحدث القرآن- كما أسلفنا الإشارة إليه- في المحالات التفكيرية إلى جانب الميادين الاعتقادية والاجتماعية والأخلاقية انقلابات عجيبة أحدثت أصداء عالمية عظيمة تطن في أذن التاريخ عبر سيره الطويل بمساقدم لعالم العلم والفكر والمعرفة من عقلية مفكرة ناضجة واعية سببت توليد اتساعات شاملة وانفتاحات هائلة وآفاق واسعة في التفكير والعلم والمعرفة.

وأهم عناصر تلك العقلية القرآنية المعطاء:

١- الحض على السعي في طريق العلم والمعرفة: ﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡاَٰكُرَمُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡاَٰكُرَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَقِ ﴿ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡاَٰكُرَمُ ﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْاَٰكُرَمُ ﴾ ٱلّذِى

عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ``` ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ``` ، ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ``` ، ﴿ فَسْئَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا نَهُ مُونَ ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ``` ، ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَالِمِينَ ﴾ ``` ،

٢- الجد والجهد لعمارة الأرض وتسخير الطبيعة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾
 ١٤٠٠ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيرَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأُنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأُنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِي عَزِيزٌ ﴾ ١٨٠٤.

٣- ديمومة الحض على النظر والتفكير في شتى صفحات هذا الكون المشاهد فيما ينوف على ثلاثمائة آية في القرآن فقط (عدا ما في السنة)

<sup>(</sup>٤١٢) العلق ١/٩٦.

<sup>(</sup>٤١٣) طه (٤١٣)

<sup>(</sup>٤١٤) النحل ٢١/١٦، الأنبياء ٧/٢١.

<sup>(</sup>١١٥) المحادلة ١١/٥٨.

<sup>(</sup>٤١٦) الروم ٢٢/٣٠.

<sup>(</sup>٤١٧) الملك، ١٥/٦٧.

<sup>(</sup>۱۱۸) الحديد، ۲٥/٥٧.

الذي قوامه وعماده الحرية الفكرية التي يتمتع بها المرء المؤمن تمتعا كماهلا والتي لا تناقض القيم الإسلامية وثوابته العليا: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِم وَالتي لا تناقض القيم الإسلامية وثوابته العليا: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِم مُ اللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى أُولِنَ كُلْ يَلُونُ مَا كَيْفِرُونَ ﴾ أَن ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَدّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَا إِلّا يَلْمُرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱلنَّيْنِ أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَنْ النَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱلثَّنيْنِ أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . " أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . " أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . " أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . " أَنْ فِي ذَالِكَ لَا يَسَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . " أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وهذه الأمور التي تفرد بها الفرقان العظيم هي أهم المقومات الحضارية ومنها يتكون الكيان الحضاري وعليها ينبني البنيان الحضاري. لأن العقل الحضاري يتفكر أولا ثم يصل من ذلك التفكير المستوعب الدقيق إلى منهج نافع (وهو العلم) لعمارة الأرض ثم يبدأ بالعمل الحثيث لتعمير الأرض من غير إفراط ولا تفريط متخلقا بأخلاق الأنبياء والمرسلين عبر مشواره الحضاري في ينفسه وغييره جميع الأخلاقيات الكريمة والمعاني الإنسانية العظيمة وهذا هو المنهج السذي وضعه القرآن لتلامذته الذين ينهلون من معينه الصافي فبنوا بذلك فيمسالف من الزمن أسمى الحضارات الإنسانية الكريمة.

<sup>(</sup>۱۹) الروم، ۸/۳۰.

<sup>(</sup>٤٢٠) الرعد، ١٣/١٣.

إن المعالم القرآنية ومضامينها التي تدل على اهتمام القـــرآن البــالغ بعمارة الأرض يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ-كون الإنسان خليفة الله في أرضه: ٢١ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِي

جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَة ۖ قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي َأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِكِةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَتَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَلوقِينَ ﴿ ٢٢ \* . ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَتَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَلوقِينَ ﴾ ٢٢ \* . ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي جَعَلَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهِ عَلَي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا يَعْضُو رَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهُ وَلَا يَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهُ وَلَا يَعْضُو رَجِنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهَ مَا اللهُ وَلَى اللهَ اللهُ وَلَا يَعْضُو رَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهُ مَا اللهَ اللهُ وَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ يَعْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ

<sup>(</sup>٤٢١) أنظر القرآن الكريم الأعراف ٧٤،٦٩/٧، يونـــس ١٤/١، النمــل ٦٢/٢٧، فــاطر ٣٩/٣٥.

<sup>(</sup>٤٢٢ ) البقرة ٢/٣٧-٣١.

<sup>(</sup>٤٢٣) الأنعام ٦/٥٦١.

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أَنَّهِ ﴾

فحيث إن أصدق التفاسير لكتاب الله هو كتاب الله نفسه وحييث نرى أن ﴿ القرآن فسر الخلافة بمعنى له أبعاد عميقة ذروتها المعنى السياسي الذي يتضمنه ﴿ فَا حَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ \*\* نسرى أن من أهم مستلزمات الخلافة الراشدة في الأرض هـو عمارة الأرض على الوجه الصالح النافع.

ب- الأمر بالأكل من طيبات الرزق وطيبات ما في الأرض ٢٦٠ ومعلوم أن الأكل من رزق الله الذي هو رمز على الانتفاع من طيبات الأرض لا يتحقق إلا بعمارة الأرض:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَىلاً رِزْقِهِ مَا فِي اللَّمْورُ ﴾ ٢٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلاً طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينً ﴾ ٢٨٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>٤٢٤) ص ۲٦/٣٨.

<sup>(</sup>٤٢٥) ص، ٢٦/٣٨.

<sup>(</sup>٤٢٦) انظر القرآن الكريم الأنعام ١١٤١،١١٨/، ١٤١،النحل ١١٤/١٦، طــه ٢٠/٥١،٥٤، الكومنون ١١٤/١٣، سبأ ١٥/٣٤.

<sup>(</sup>۲۲۷) الملك ۲۷/۱۰.

<sup>(</sup>٤٢٨ ) البقرة ٢/١٦٧.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَننكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ٢٩٩ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٠٠ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ لا يُحُبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ۔ سُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ٢٦١

إذا لاحظنا ما في الآيتين الأخيرتين رأينا فيهما معنى لطيفا وتوجيها شريفا -وهو أهم ميزات هذه الحضارة الربانية- حيث ترى أنه نهى فور ما أمر بالانتفاع والتمتع -الذي جعل الأكل والشرب رمزا عليه والذي هو مظنة للإسراف والتبذير أيضا- عن الاعتداء وتجاوز الحد والإسواف

<sup>(</sup>٤٢٩) البقرة ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>۳۰) المائدة ٥/٧٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤٣١) الأعراف ٣١/٧-٣٢.

والتبذير في قوليه سبحانه "ولا تعتدوا" و"ولا تسرفوا" وهو المصرح به في مواضع أخرى أيضا من القرآن من مثل " ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ الْإِنَّ حَتَى يَسُرِفُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ التحنب عن الإسراف المؤمن على أدب الاتزان والاقتصاد ويعوده على التحنب عن الإسراف والاعتداء في كلا حالتي السراء والضراء.

(ويلاحظ من صيغ العموم والإطلاق في النصوص السابقة أن ما أمر به المؤمنون ليس التجنب عن التبذير في متملكاتهم الشخصية فحسب بل هم مأمورون بالابتعاد عـــن الإسـراف في جميع الحـالات وكـل الاستعمالات سواء في أموالهم الشخصية وسواء في غيرها. هذا هـو أدب القرآن.)

مع أننا نجد في الطرف المقابل أن أهم ميزات الحضارة الغربية هـــو الإسراف والتبذير لا في متملكاتهم الشخصية فقط بل أكثر فـــاكثر في ثروات الأرض ومواردها.حتى يرى بعض الباحثين أنه لو أنفق الطاقـــة جميع بلاد العالم مثل ما ينفقه الغربيون لهلك ضمن أسابيع محدودة فقــط جميع ما على الأرض من ذوات الحياة بما يختلط الجو عامة من الســموم الفتاكة. والأدهى الأمر من ذلك أن رودولف باحرو (Rudolf Bahro)

<sup>(</sup>٤٣٢) الفرقان ٥٦/٧٥.

يرى أنه لو قارب من في القارة الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية في معدل الرفاهية والتنعم إلى ما وصل إليه البلاد الغربية الصناعية حتى ولو لم يفعلوا نفس ما يفعله الغربيون ولو استهلكوا قريبا مما يستعمله الغربيون وصنعوا مسن الغربيون واستعملوا السيارات قريبا مما يستعمله الغربيون وصنعوا مسن المصانع قريبا مما في الغرب لكفت هذه لتوقف جميع الحياة على وجه الكوكب.

إن كل ذلك من السرف والبذخ الذين تنفخهما الحضارة الغربية في روح أبناءها. أما الحضارة القرآنية فتذكر أبنائها دائما هذا النداء الرباي وأمثال في أمثال وآت في القررين كانور ألفرين حقه والمسلمين والبن السبيل ولا تُبذر تبديرا في إن المُبذرين كانوا إخوان الشيطين وكان الشيطين وكان الشيطين لربيه كفورا في المعافد على أيدي المؤمنين ويمنعهم من كل سرف وترف ومن كل شطط وشطن غير مشروع.ويجعلهم دائما على الطريق الأوسط وهو المحجة التي رسمها الله لعباده المؤمنين: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ الله لعباده المؤمنين: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ الله لعباده المؤمنين: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ الله لعباده المؤمنين: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِمُعَلَى النَّاسِ الله لعباده المؤمنين الله لعباده المؤمنين المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله كله الله لعباده المؤمنين المؤلون الله كونون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤمنين المؤلون الله لعباده المؤلونية المؤلون الله لعباده المؤلونية المؤلون المؤلون الله المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون ال

<sup>(</sup>٤٣٣) الإسراء ١١/٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٤٣٤) البقرة، ١٤٣/٢.

ج- الأمر بابتغاء فضل الله وطلب رزقه <sup>٤٣٥</sup>؛ علما منـــا أن الأمــر بطلب الرزق أمر بعمارة الأرض أيضا لأن الارتزاق الكامل والانتفاع الشامل بما في الأرض إنما يتمكن منه العباد ويتحقق في البالد بعمارة الأرض عمارة سليمة سديدة؛ وهي من أهم المقومات لحضارة تريد من نفسها أن تبدو آثارها ويظهر شعارها على الصعيد العالمي ومــن ثم أن تكون حضارة عالمية لا تختص بأية بقعة أرضية أو منطقة بشرية أو قطعة زمنيـــة: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ ۗ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَّبُّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾ ٢٦٦ ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ٢٣٧ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ

<sup>(</sup>٤٣٥ ) راجع من القرآن الكريم البقرة ١٩٨/٢، النحل ١٤/١٦، القصص ٧٣/٢٨، الـــروم ٤٦/٣٠، فاطر ١٢/٣٥، الحاثية ١٢/٤٥، العنكبوت ١٧/٢٩.

<sup>(</sup>٤٣٦) الإسراء، ١٢/١٧.

<sup>(</sup>٤٣٧) الإسراء، ١٧/٢٦.

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ <sup>٣٨</sup> ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ عَلَى لَكُمُ ٱلنَّشُورُ ﴾ <sup>٣٩</sup>

إلى آخر تلك الآيات الآمرة بابتغاء الرزق.إن أدنى نظرة تلقى على القرآن تنم عن مدى اهتمام القرآن بعمارة الأرض.

# ٧- الاهتمام بنشر المعاني الإنسانية النبيلة وبث الفضائل السامية

إن الفضائل الخلقية والمعاني الإنسانية المملوءة حيوية ونشاطا ونبلا إنسانيا لا تختص بأمة دون أمة والتي هي في أية حضارة كالروح للحسد فلم تخل أية حضارة منها إلا وأذن بالرحيل ركبها والهار بعد قليل بنيالها و حان في زمن قصير حينها ودمارها؛ كما قالل القائل:

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم \* فأقم عليهم مأتما وعويلا لعمر الحق! إن القرآن أتى في باب التربية على الفضائل والمكارم

<sup>(</sup>۲۲۸) الجمعة، ۲۲/۱۰.

<sup>(</sup>٤٣٩) الملك، ١٥/٦٧.

وبصدد ترسيخهما في المحتمع الإنساني وتشييد ذلك البنيان الإنساني من جديد وتحكيمه بروابط وأواصر خلقية اجتماعية لا مثيل لها ولا عديـــــل ولا نظير لها ولا بديل فلقد أتى في هذا الباب بما لم يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق: حيث بث روح الإخاء والتحابب والتعاون والتساند بين جميع أبناء الأمة: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِكَنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِتَنبِ وَٱلنَّبِيِّئَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ دُوى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ۖ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ " ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى لَ وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُون ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ انا ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْرٌ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْرٌ تُرْحَمُونَ ﴾ <sup>٤٤٢</sup> كما أمر بالإحســــان ونشـــر

<sup>(</sup>٤٤٠) البقرة ٢/٧٧/.

<sup>(</sup>١٤١) المائدة، ٥/٢.

<sup>(</sup>٤٤٢) الحجرات، ٤٩/١٠.

الفضيلة والعدل بين جميع طبقات الناس ولهى عسن جميع المنكرات والفحش اء: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَالْفِحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ اللهِ عَن رِذَائِلِ الأَحلاق وسفاسف الأمور ألق السمع إلى هيذه الكلمة الجامعة: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطّيّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِى لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ وَلَطّيّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِى لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ النصوص في هذا الباب شهودا عدولا.

إن تلك المعاني الإنسانية النبيلة و الفضائل الأخلاقية الجزيلة والكمالات البشرية الجميلة الموجودة في الكتاب الجيد بكثرة وغزارة أتى الكتاب الجيد بما مجتمعة مصفوفا بعضها فوق بعض إبان نزوله من غير أن ينتظر القرآن فيما ابتكره من تلك المعاني العالية وابتدعه من الفضائل السامية جهودا إنسانية ستبذل، أو تجارب بشرية ستتجمع، أو قاعدة حضارية ستتأصل ومن غير أن يسبق له في ذلك سابق حضاري أو رصيد ثقافي، أو خلفية علمية ومن غير أن يتقدم عليه بنية تحتية في رصيد ثقافي، أو خلفية علمية ومن غير أن يتقدم عليه بنية تحتية في

<sup>(</sup>٤٤٣) النحل، ٩٠/١٦.

<sup>(</sup>٤٤٤) الأعراف ٣٢/٧.

المعلومات والمعارف الأخلاقية مع أننا نعلم جميعا أن تكامل الكمالات التي وصل إليها الإنسان بمحض جهده وسعيه إنما وصل إليه نتيجة تجارب سابقة وجهود سالفة وخبرات غابرة ومعلومات متقدمة. وأمـــا القرآن المبين فتراه قد أتى جودا وكرما دفعة وجاء بذلا وسخاء فجـــأة بهذه المجموعة من المعاني الإنسانية الشريفة التي هي أهم مقومات عالميتــه والتي قلما تحد في جميع الأوساط البشرية فردا مستغنيا عنها أو جماعة غير محتاجة إليها، كما قدم من خلال آياته وسوره إلى المحافل العالمية محاسن حلقية و فضائل بشرية وقواعد سياسية وضوابط اقتصادية وأسسا حضارية وآفاقا معرفية ونظرات شمولية إلى الكون والطبيعة والإنسلان إلى جنب تلك المقاربات الفلسفية التي تفصح عن علل وغايات الأشياء التي لم تحلم الإنسانية بجلها فردا فردا من قبل وأما مجتمعة فلم يكن لها نبأ ولا خير بها كلها.

فالقرآن ألقى إلى الجامعة الإنسانية مجموع تلك المفاهيم الجديدة التي تشكل صلب عالميته وتقوِّم هوية بنيانه الإنساني القشيب مما أحدث في الآفاق البشرية الفكرية منها والعلمية والأخلاقية والسياسية والحضارية تحولات حذرية عجيبة سببت إبان نزوله وفيما يتلوه من قطعات الزمن اهتزازات كبيرة في منظوره إلى الكون والدين والحياة والعلم والمعرفة

أتاحت له فرصا جمة لمحاسبة ماضيه والتخلص مـــن قيــود الاســتعباد والاستذلال والنجاة من كبول الخرافة والأساطير.

ويمكن أن نستخلص بعض ما أنزله القرآن إلى أرض البشرية من تلك المعاني السامية والكمالات الراقية والفضائل العالية والمفاهيم الرامية إلى تكميل الناس روحا ونفسا وتطهيرهم مادة ومعنى وترقيتهم فردا ومجتمعا التي لا غنى لأي من أبناء البشر عنها مهما تطور وتقدم أو تعلم وتعولم في هذه العناوين التالية:

1- الحفاظ على الكرامة الإنسانية إلى أقصى الحدود طالما لم تنقلب إلى مظاهر سيئة مذمومة العواقب للفرد والمجتمع فقد أذاق القرآن بتلك التعاليم السمحة الإنسان المستهان المستضعف المغصوب منه كرامته وعزته طعم الكرامة النفسية ولذيذ العزة البشرية: ﴿ \* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ عَالَىٰهُمْ عَلَىٰ عَالَىٰهُمْ عَلَىٰ عَالَىٰهُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾. "كثير مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا المِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا المِّنْ المُّنْ الْمُنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ الْمُنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

ونرى هذه الحقيقة تتبلور - منعكسة إلى واقعيات الحياة - على لسان الفاروق رضي الله عنه حينما امتنع ابن عمرو بن العاص رضى الله عنه وهو والي مصر وفاتحها وفي قمة مجده وعزة سلطانه عن توفية القصاص

<sup>(</sup>٤٤٥) الإسراء، ١٧/ ٧٠.

من نفسه لأجل صفعة صفعها أحد القبطيين حيث قال الفاروق رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاقم أحرارا".

إن الحفاظ على كرامة الإنسان في المعادلة التي أي بما القرآن تحقيقا لكرامة بيني آدم له مظاهر متنوعة تظهر في مختلف أنواع التعامل القرآن معه بدءا من طفولته ومرورا بفترات فتوته وكهولته وانتهاء بشيخوخته وموته ورفع جنازته ففي كل من تلك المراحل مظاهر بارزة من الكرامة التي أمتع القرآن العباد بما ولكن لسنا في هذا الصدد بمجال البحث عنها فليطلب من محلها.

٧- استخلاص العبودية لله وحده والإنقاذ من عبودية البشر فقد أهدى القرآن لذلك الإنسان الذي ضل عن سبل الهدى وتاه في متاهلت الشرك والعبودية لغير الله واستذل بأبشع طرق الاستذلال والاستعباد لغير الله، أهدى له أفضل وسائل النجاة والخلاص عن عبودية البشر وهو عقيدة التوحيد التي لا تعرف للبشر ربا غير الله ولا تعطى أية فرصة لأن يتخذ بعض الناس بعضهم أربابا من دون الله: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم أَلًا نَعْبُدَ إِلّا ٱلله وَلا تَوَلُّواْ فَقُولُواْ شَيْاً وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱلله أَ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ

وقد رأينا هذه الحقيقة العظيمة الناصعة التي يهديها الإسلام للبشرية جمعاء تتجسد في الحياة الواقعية على لسان ربعي بن عامر رسول سعد بن الوقاص رضي الله عنهما قائد الجيش الإسلامي في حرب القادسية إلى الفرس حينما التقى مع القائد الفارسي رستم وهو بين حشمه وجشمه وفي ذروة زهوه و كبريائه قال له: "إن الله ابتعثنا لنخرج مسن شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام". \*\*

لا غرو أن من أكبر ذرائع استذلال البشر ووسائط إهانته قديما

<sup>(</sup>٤٤٦) آل عمران، ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٤٤٧) آل عمران، ٧٩/٣-٨٠.

<sup>(</sup>٤٤٨) إسماعيل أبي الفداء ابن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله التركي، الطبعــــة الأولى، دار هجر ، إمبابة، ١٩٩٨/١٤١٨، ج ٩، ص ٦٢٢.

وحديثا هو تعبيده لغير الله لناس أو مخلوق آخر مثله فحيث أنهى القــرآن عبادته لغير الله وقضى على جميع مظاهر العبودية لغير الله سبحانه قضــاء باتا يكون الناس بذلك واجدين في ظل نظام التوحيد القـــرآني لأعلــى صور الكرامة والعزة بأفضل صورة.

ولا تنسين أن الشرك غير صورته في عالمنا المعاصر في كثير من بقلع الأرض فأخذ هو أيضا صورة حديثة وخصيصا في العالم الثالث تسرى ذلك بصورة بارزة حيث كان الأوائل يعبدون الأحجار والأشهار أو الفراعنة والقياصرة وفي سبيل ذلك كان يستذل الحشود الكبيرة من فألَمت مفاهيم وافدة وأفكار ونظم كثيرة مستوردة من الغرب أو الشرق هي وليدة الحضارة المادية الوضعية استوردت بقضها وقضيضها من غيير فرق بين غث وسمين أو نافع وضار أو ما يصلح وما لا يصلح منها واستعبدت ولا تزال تستعبد في سبيلها ملايين البشر حتى يتيسر بذلك استغلال بلادهم ونهب خيرات أراضيهم وسلب غمرات جهودهم وجلب عقولهم والأدهى الأمر أن جعلت تلك البضاعات الدخيلة في العالم الإسلامي بدلا من الأصيلة فاتخذت عبر طول البلاد وعرضها مكانة مرموقة متميزة بحيث تصنع قيما وسلوكيات وتنتج عادات وممارسات وتأتي بتقاليد وأخلاقيات غريبة على مزاج عالمنا الإسلامي فصار يمجها

بكيانه وسلوكياته واتجاهاته الأصيلة النابعة من معتقداته: كالاشستراكية والشيوعية فيما مضى من قطعة من الزمن وكالعولمة وما ضاهاها اليوم. اتخذها آلهة من دون الله كثير من عبدة الثالوث الغربي الحديث الفسروج والجيوب والبطون.

ما بقي أمام الغرب المستعمر الحاقد وسيلة في إدامة استغلاله وفوض سيادته على من دونه إلا تصدير تلك المفاهيم الجوفاء —التي لا يبقى لها من معانيها الغربية الأصيلة نقير ولا قطمير حينما تصدر — إلى خارج بلادها مشوهة محرفة إلى أقصى الحدود؛ فضحي من أجل سيادة تلاله المفاهيم الدخيلة الغربية في العالم الإسلامي مئات ألوف الناس من الأبرياء والعلماء وغيرهم فشنقوا وصلبوا وطردوا وشردوا وعذبوا. وكدلالة على ذلك ترى في كثير من بلاد العالم الإسلامي أنه لا يستساغ نقد تلك المفاهيم بعجرها وبجرها بأية صورة كانت كما لا يستساغ سب الآلهة ونقدها في منطق الشرك حتى إذا سببت الله ورسوله غضوا العين من ذلك وتعللوا بحرية الرأي؛ وأما نقد آلهتهم المزعومة وزعمائهم المنصوبة فلا أبدا كما قال القائل:

يقاد للسجن إن سب الزعيم وإن \* سب الإله يقال الناس أحرار

"-إغاثة المظلوم ونصرة المستضعف و همايتهما والنصفة لهما مسن الظالم والقوي: فقد أتاح القرآن ملحاً شرعيا هاما لجميع المستضعف مسن والمظلومين في أنحاء المعمورة وجعل الدفاع عن المظلوم والمستضعف مسن الوظائف الواحب فعلها على المسلمين فردا وجماعة من غير أن يكون هناك طموحات استغلالية أو مطامع استعمارية أو مناورات سياسية كما بحده عند مدافعي حقوق الإنسان المعاصرين (؟!) بل الكل للحق ومن الحق وإلى الحق. ولهذا أخذ الدفاع عن المظلوم -لا عن دمه فقط بل عن دمه وعرضه و كرامته - محلا رئيسيا له في الفقه الإسلامي تحت عنوان باب الصيال ويرى الفقه الإسلامي - انطلاقا من النصوص حول إغاثة المظلوم الثابتة في الكتاب والسنة التي سنذكر بعضا منها - أن المسلم إذا لم يدافع عن المظلوم يعصى ويأثم ويستحق العذاب الأليم.

فمن تلك النصوص: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَالْمِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ عَليًا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ عَليًا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ عَليًا عَمَّا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ عَليًا عَمَّا

<sup>(</sup>٤٤٩) النساء، ٤/٥٧.

كما نجد تلك الحقيقة الناصعة والسمة الحضارية القرآنية التي هي من أكثر الأمور تحريكا للعجلة الحضارية تتجلى كواقعة حياتية -لا مثالية تبقى بين الخياليات المرغوبة والأحلام الحلوة - على لسان الصديق رضى الله عنه في أول خطبته التي ألقاها حينما انتخب خليفة للمسلمين وهو كأول خطوة إجرائية في خلافته قال: "أما بعد: فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليك حقه والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم

<sup>(</sup>٥٠٠) إبراهيم، ١٤/١٤.

<sup>(</sup>۱۰۱) هود، ۱۰۲/۱۱.

<sup>(</sup>۲۵۲) هود، ۱۱/۱۱۱.

<sup>(</sup>٤٥٣) فاطر ٤٥٣.

الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". أما

<sup>(</sup>٤٥٤) ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٩، ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٤٥٥) إن المشهور بين الناس أن أول آية نزلت في القتال هي لآية التاسعة والثلاثون من سورة الحج وهي قوله تعالى "أذن للذين يقاتلون." لكن بعض أهل العلم يرى أن أول آية نزلت الآية المائة والتسعون من سورة البقرة:: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم...انظر الشوكان، فتح القدير، ج ١، ص ١٨٦.

تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾. <sup>٥٦؛</sup>

### ٨-الأمن والأمان العام والسلام التام

<sup>(</sup>٢٥٦) البقرة ٢/٩٠/.

<sup>(</sup>٤٥٧) آل عمران ١٣٠/٣.

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ `` ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مِهَنَّمُ خَلِدًا فِي وَأَعْتَمُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ `` ﴿ وَلَكُمْ فِي فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ `` ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتِّلُوا أَوْ يُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَيْفٍ أَوْ يُنفَوْا مِن اللّهُ وَلَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُ لَكُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

لقد أتى القرآن لتلك الجرائم التي تهدد أمن البلاد في الأموال والدماء والأعراض بعقوبات ثقيلة كأشد ما يكون وحكمة الإسلام في تشريع هذه العقوبات الثقيلة الباهظة هي أن مهمة العقوبات والحكمة السي شرعت هي من أجلها الزجر والردع وذلك إنما يتيسر بتثقيل العقوبات فكلما كانت أنجر كانت أنجح وأنجع

<sup>(</sup>٨٥٨) البقرة ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٤٥٩) النساء، ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤٦٠) البقرة، ١٧٩/٢.

<sup>(173)</sup> المائدة، ٥/٣٣.

في إصلاح المجتمع وتوفير الأمن على الناس. وإلى هذه الحقيقة يشير قول سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةً لأَهُم لا يسترجرون عسن القتل إلا بالقتل لا غير. ولعل في توجيه الخطاب إلى أولي الألباب إشلرة إلى أن كون القصاص حياة للناس حقيقة لا يفهمها إلا أولسو العقول الناضجة الكاملة أما البسطاء السذج من الناس المغسرورون بعقولهم وفهومهم فهم بمعزل عن إدراك تلك الحقيقة الناصعة الساطعة لأنه ليسس عندهم معيارية تردهم إلى الرشد والصواب ولا مرجعية تأخذ بأيديهم إلى السداد.

وحيث فهم بعض من الدول المتطورة هذا المغزى تراها تشدد كشيرا من عقوباتها فوق العادة كي تكون رادعة زاجرة ولعل هذا هو سر نجاح كثير من النظم الغربية في إجراآتها وسياساتها في باب الأمن وغيره.

ثم إن للقرآن منحى آخر في تربية الناس على رعاية قواعد الأمن والأمان في المجتمع هو تنشأهم على روح التقوى والخشية من الله سبحانه وملاك الأمر كله تقوى الله فأي قلب رسخ فيه معاني تقوى الله وحبه والخشية منه سبحانه كفته ذاك رادعا وزاجرا بدون حاجة إلى رجال أمن

أو شرطة أو عسكري يحرس ويرعى فإذا لاحظت حياة مؤمن استولت مشاعر الإيمان والتقوى على قلبه ونفسه ورأيت عن كثب كيف يتجنب لا عن المحرمات فقط بل عن المكروهات وعن جميع ما فيه أدنى ضرب بالغير أو تعد على حقوقه لرأيت العجب العجاب وأخذت الدهشة منك كل مأخذ لأنك سترى فيه احتراما عجيبا للآخرين وتجنبا لا عن الإضرار بالناس فقط بل حتى عن الإضرار بالبهائم والحشرات أيضا وليس أدل على ذلك من هذا التوجيه النبوي الكريم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم مسلم.

#### خاتمة

إن عالمية القرآن من القضايا التي توفر عليها جميع الأدلة المقبولة عند المسلمين سلفا وخلفا من كتاب وسنة وإجماع أمة وقياس وحكمة.

على الملحوظات التفكيرية والاتجاهات العقلية والتوجيهات المنطقية أكثر من غيرها هو ما يحتوي عليها القرآن من تلك المعانى السامية النبيلة والكمالات الجليلة والفضائل العظيمة والطاقات الغزيرة لإسعاد الناس في كلتا الدارين ومما يعطيه للإنسانية من تقدير واحترام وتوازن كامل بين الروح والمادة وما يتفرد به مما يعطيه للمؤمنين به حقا من تلك التربيـــة الدقيقة المتكاملة في معاملاته مع الكون والانضباط الخلقي في ملابساته مع الآخرين ومما يرسخه في المجتمع من ذلك الأمن والأمان التام والسلم والسلام الشامل والعدل والرخاء الكامل ومما يتوحد به من رعاية وحماية حقوق جميع ذوات الأحياء من الناس والحيوانات وغيرها وما أسسه من ذلك النمط الفريد لبناء الأسرة وحفظها من كل المفسدات والمحربات إلى غير ذلك مما أتي به القرآن لإسعاد الناس دينا ودنيا. فلا تــرى بــين المسلمين من يتحرأ - رغما من جميع تلك الأدلة القوية التي يكفـــر في المنظور الإسلامي من ينكرها - على التفوه بهذه القضية الخطيرة التي

تطيح بدين المرء وعقائده تماما إلا من استخف بدينه ولم يخش من ربــه ولم يهتم بأمر عقيدته ولهث تقليدا وتشبها خلف أعدائه تلقيـا لفتـات مائدته! فيا له من ذل مهين وخزي مبين!

لا تنس أن الغرب يسعى بجميع ما أوتي من قوة وقدرة مســــتعملا جميع ما لديه من عِدة وعُدة لنشر الديمقراطية التي تراها مــن منتجالهـا الفكرية مدعيا في ذلك الصدد أن النظام الديمقراطي أفضل النظم البشرية محتجا على ذلك بما تحتوي عليه من بعض الحريات ورعاية بعض الحقوق مما لا نعارضه ولا يعارضه أي مسلم متفهم لحقيقة الأمر. ولكن لا يقف الغرب عند حد ادعاء الأفضلية بل يتعداها بكثير فيدعى الغرب عالميتها وأنها النظام الفريد لصالح البشرية. فيا ترى هل تحتوي الديمقراطية على شيء آخر من سوى توفير بعض الحريات للناس ورعاية بعض حقوقهم وإعطاء الفرص المتساوية لهم ومنح الحقوق السياسية لهم وجعلهم سسواء أمام القضاء؟ هل ترى الديمقراطية تتضمن أكثر من هذا؟ مع أن الربـــع الأحير من القرن العشرين أثبت لكل بصير وحبير مدى تمسك القـــائمين على الديمقراطية بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الكرامات ورعاية حقوق الأبرياء. لقد كتب الغرب نفسه في هذا الربع على جبينه مــن الخــزي والعار ما لا يمحى منه أبدا. ولكن القوم تراهم يعجون ويضجون رغمـــا من جميع تلك الفضائح والمظالم بأن نظامهم هو النظام العالمي الفريـــد في هذه الدنيا! فهل ترى السر في ذلك هو ألها أفضل النظم حقيقة؟ لا والله! بل السر في ذلك قوة متبنيها! قاتل الله القوة من ظاهرة سحرية تأســـر العقول والقلوب!

كما أن السر في جعل بعض العقول المستأجرة والأفكار المحتلق عالمية القرآن موضع النقاش والمراء ليس ضعف رسالة القرآن عن متطلبات بني البشر الفكرية والعلمية والسياسية والإدارية وعدم وفائسها بحاجات هذا العالم الجديد التشريعية والتنظيمية والحقوقية بل السر في ذلك هو ضعف المسلمين في مجال القوة وفقرهم في الثروة. قاتل الله الفقر والضعف من ظاهرتين مشينتين!

ومن جراء ما تعانيه الأمة الإسلامية من الجهل الفاضح والفقر المدقع مما جعلهم في دوامة التطفل والتبعية للغير لا تجد للمسلمين لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد العالمي ما يبين من الوسائل الإعلامية القوية عن اتجاهات دينهم الحنيف ويظهر تحدياته العظيمة للعالم المعاصر بشي طاقاته الروحية والفكرية والتشريعية والتنظيمية حتى يبدو لكل من هب ودب وجهه الحقيقي الناصع وتظهر شمولية رسالاته الخالدة ووجه رحمتها لهذا العالم البائس الدائخ تحت معاول الحضارة الغربية المادية الوضعية. فالعالم ينتظر رحمة تنقذه من هذه الفتن القاتلة وليست إلا في الإسلام فعسى أن يكون بزوغ فحر الإسلام قريبا.

اللهم إنا قصدنا الذب عن كتابك والخدمة لكلامك وإن كان في غنى عنا- فإن أصبنا فهو بمحض فضلك وكرمك وليس عن استحقاق منا ألبتة وإن جانبنا الصواب فذاك من تقصيرنا - والتقصير جزأ لا يتجزأ من طبيعتنا وجبلتنا - فنسألك التجاوز والصفح عنها وأن تهب مساوئنا وهو الكثير منا لحسناتنا وذاك القليل النادر منا فلك الحمد أولا وآخرا، دائما سرمدا والصلاة والسلام على نبيك محمد الذي أنزلت عليه كتابك وعلى آله وصحبه

### المراجع العربية

القرآن الكريم.

إبراهيم أبي إسحاق بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق اللجنة، دار الكتب العلمية، بيروت بلا تاريخ.

أحمد بن حبان البستي، الصحيح، تحقيق شعيب الأرناوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٤.

أحمد الصديقي البرسوي، ميزان الانتظام شرح الرسالة الشمسية، مطبعة عامرة إستانبول ١٣٠٥.

أحمد حسن فرحات، الأمة في دلالتها العربية والقرآنية، كلمة نشرت ضمن مؤتمر الحضارة الإسلامية ودور الشباب المسلم، المنعقد في الرياض، الطبعة الثانية، الرياض ١٩٨٥/١٤٠٥.

أحمد مصطفى المراغي، تفسير القرآن الكريم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الخامسة، مصر ١٩٧٣/١٣٩٤.

إسماعيل أبي الفداء ابن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله التركي، الطبعة الأولى، دار هجر ، إمبابة، ١٩٩٨/١٤١٨،

تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت

الحارث بن أسد المحاسبي، فهم القرآن، تحقيق حسين القوتلي، دار الكندي، الطبعة الثالثة، ١٩٨٢/١٤٠٢.

إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي البرهان، مطبعة درسعادت إستانبول ١٣٠٦.

الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٦

برنارد لويس لغة الإسلام السياسية، ترجمه إلى التركية فاتح ياشار، إستانبول ١٩٩٢.

سعيد بشار، المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية، الطبعة الأولى سلسلة كتاب الأمة رقم ٧٨ تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدوحة قطر ٢٠٠٠/١٤٢١.

سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، الطبعة الثانية عشرة، بيروت ١٩٨٦.

شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية جمع يسرى السيد محمد، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية ١٩٩٣/١٤١. صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٤.

صلاح عبد الفتاح الخالدي، مفاتيح التعامل مع القرآن، مكتبة المنار، الطبعة الأولى، الأردن ١٩٨٥/١٤٠٦.

طه جابر العلواني، مدخل كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي، الطبعة الأولى، فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩١.

حاكمية القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩٦/١٤١٧.

عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٣/١٤١٣.

عبد الرحمن حلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٣

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار

المتواترة، المكتب الإسلامي، ١٩٨٥/١٤٠٥.

الإتقان في علوم القرآن، مطبعة البابي

الحلبي، الطبعة الثالثة مصر ١٩٥١/١٣٧٠

عبد الكريم الخطيب ، التفسير القرآي للقرآن، دار الفكري العربي، بلا تاريخ.

عبد الله أبي ناصر القاضي، أنوار التريل وأسرار التأويل، مكتبة الحقيقة، إستانبول ١٩٩١.

على بن على بن محمد بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق عبد الله محسن التركي وشعيب الأرناوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٩٣/١٤١٣.

على بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف، بيروت ١٩٨٦/١٤٠٦.

على بن محمد أبي الحسن الماوردي، النكت والعيون، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢.

على بن محمد بن إبراهيم الخازن، لباب التأويل في معاني التريل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، مصر ١٩٦٤.

كتاب المؤتمر الذي طبعته شركة سوزلر للنشر القاهرة. ١٩٩٨.

محمد أحمد مفتى، سامي صالح الوكيل، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة، سلسلة كتاب الأمة يصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الطبعة

الأولى ١٤١٠.

محمد أسد، الإسلام على مفترق الطريق، ترجمة عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٧. محمد الطاهر الميساوي، مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية.

محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس ١٩٨٤.

مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر

الميساوي، دار الفجر، دار النفائس، الطبعة الأولى، ٢٠٠/١٤٢٠.

محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن الطبعة الأولى، فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩١.

محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٥

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، دار الفكر، بيروت ١٩٨٨.

محمد بن جعفر الكتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٨٧/١٤٠٧.

محمد بن حبان البستي، الصحيح، تحقيق شعيب الأرناوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٤.

محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٠.

محمد بن على الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، مصر ١٩٦٤

محمد بن عمر أبي عبد الله فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، طهران بلا تاريخ.

محمد بن مخلوف الثعالبي، جو اهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلى، بيروت بلا تاريخ.

محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٩٨٣/١٤٠٣.

محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، دار الفكر الطبعة الثانية، بيروت ١٩٧٨.

محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة إسماعليان، الطبعة الثانية، ١٩٧٢

محمد خليل حيجك، ثراء المعنى في القرآن الكريم، دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩/١٤١٩.

دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت ٢٠٠١/١٤٢١.

أضواء على سورة الملك ويليه بعض جوانب الضعف الإنساني في أربع آي من سورة العنكبوت، إسطنبول ١٩٩٤.

محمد رشید رضا، تفسیر المنار، دار المعرفة، الطبعة الثانیة، بیروت بلا تاریخ،.

محمد صديق حسن حان القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر ١٤١٠/٩٨٩، ج ١٢، ص ٧٣.

محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٣/١٤١٣.

محمد عبد القادر عطا، مقدمة تخريج كتاب الأدب المفرد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٠-١٩٩٠،

محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة،بيروت ١٤٠٢-١٩٨٢

# مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل

مقارن، ترجمة محمد عبد العظيم علي دار القلم الكويت ١٩٨٤/١٤٠٤. محمد فخر الدين بن عمر الرازي، التفسير الكبير، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨١/١٤٠١. محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، دار التفسير، الطبعة السابعة، القاهرة ٩٩٩/١٣٩٩.

محمود شهاب الدين الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، بيروت

محي الدين أبو زكريا يجيى النووي، شرح صحيح مسلم، دار الفكر، بلا تاريخ.

مراد هوفمان، الإسلام كبديل ترجمة غريب محمد غريب، الطبعة الثانية، الرياض ١٤١٨-١٩٩٧.

يوسف القرضاوي، المرحعية العليا للقرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٩٣/١٤١٤.

### الدوريات

البيان العدد ١٥٥ السنة الخامسة عشر رجب ١٤٢١ أكتوبر ٢٠٠٠. التجديد إخراج الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام ١٩٩٧/١٤١٧. الجديد - مصر، العدد ٢٦، فبراير ١٩٧٣.

فعج الإسلام -سوريا، العدد ٢٧-٨٦، ذو الحجة ١٤١٧، نيسان ١٩٩٧.

### المراجع الأجنبية

Mehmed Paçacı Kur'an ve Ben ne Kadar Tarihseliz İslami Araştırmalar c. 9. sayı 1. Y. Y. & sh.

119-17.

Ali Bulaç Kuranı Okuma Biçimi olarak Hermonotik İslami Araştırmalar c. 9 sayı 1 7 7 8 .